d by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

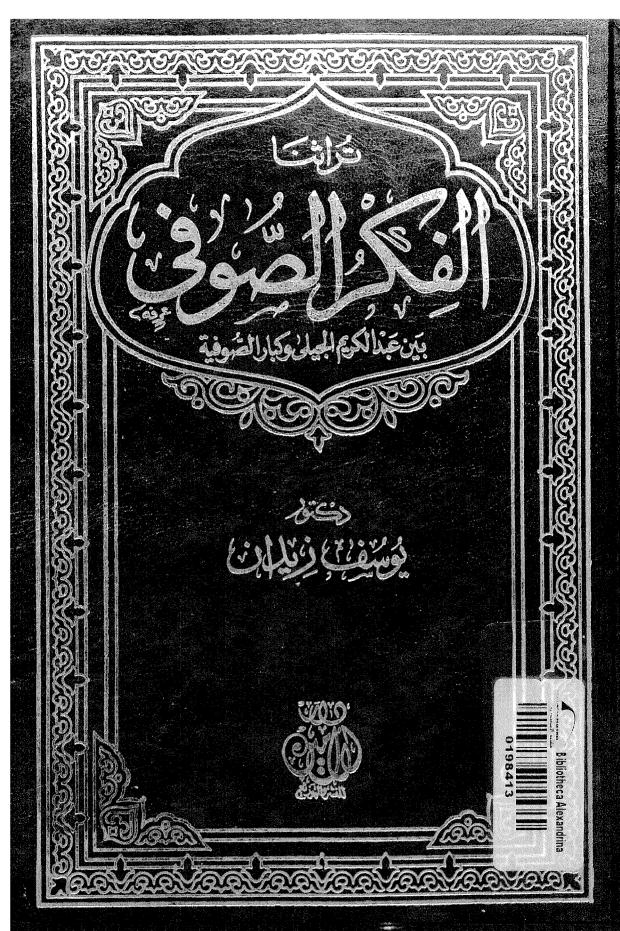







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ثراثتا

# الفكرالصوفى

بين عبد الكريم الجيلى وكبار الصوفية

خت منظان المنظان



تراثثنا

سلسلة كتب تصدرها دار الأمين بإشراف الدكتور يوسف زيدان ، تُعنى بنشسس الأعمال الأصيلة في مجال التراث العربى، عما لم يسبق نشره من أعمال تراثية محققة أو مؤلفة ؛ وتراعى السلسلة فيما يصدر عنها من كتب ، القواعد العلمية الرصينة ، المعمول بها في مجال التأليف والتحقيق التراثي الجاد .

#### صدر منما:

- التراث المجهول

للدكتور/ يوسف زيدان (تأليف)

- حديقة الحقيقة ، لسنائي

للدكتور / إبراهيم الدسوقي شتا ( ترجمة )

- حقيقة العبادة عند محى الدين بن عربى للدكتور / كرم أمين أبو كرم ( تأليف )
  - ابن القَطَّاع الصقلي

للدكتور / أحمد محمد عبد الدايم ( تأليف )

- الفكر الصوفي

للدكتور/ يوسف زيدان (تأليف)

- حي بن يقظان

للدكتور / يوسف زيدان (دراسة وتحقيق)

- ديوان ابن الصباغ الجذامي

للدكتور/ محمد زكريا عناني (تحقيق)

المَّدُونَيَّةُ النَّاالَّزِيَّةُ فَيَلَاهُمُ جُمِّنَاءٌ وَلَيَّا مُنْ يَعْضُ النَّاسَ فَيَعَثُثُ فِي الأَرْسِيَّةُ مُنْ يَعْضُ النَّاسَ فَيَعَثُثُ فِي الأَرْسِيَّةُ مِنْ يَعْضُ النَّاسَ فَيَعَثُثُ فِي الأَرْسِيَّةُ

طبع • نشر • توزيع

ا شارع سوهاج من شارع الزقازين (خلف قامة سيد درويش) الهرم تلي فرون وفاكس: ٢٠٤١٩٩ ص.ب: ١٧٠٢ المستبقة ١١٥١١

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر ولا يجوز إحادة طبع أو اقتباس أي جزء منه بنون إذن كستابي من الناشس .

> الطيمة الثانية 1819هـ – 1948م

رتم الإيداع ١٩٩٨/٧٤٦٨ ISBN : \_977-279-202-8

التغيذ الطباعئ : دار الأمين للطباعة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في محل الإهداء :

.. مَنْ كَانَ يُعْقُوبِيَّ الحَزْنِ، جَلَى عَنْ بَصَـرِهِ الْعَمَى، بِطَرْحِ البَشِيرِ إليه ِ قَمِيصَ يوسُف !

عبد الكريم الجيلي



فى الإسكندرية ، قبل خمسة عشر عاماً ؛ تقدَّمت لكلية الآداب بخطة بحث لنيل درجة الماجستير فى الفلسفة الإسلامية والتصوف ، بعنوان فلسفة عبد الكريم الجيلى الصوفية ، دراسة وتحقيق لقصيدة النادرات العينية .. كان ذلك أواحر سنة ١٩٨٢ ميلادية.

وتوقّف الأستاذ المشرف، الدكتور حسن الشرقاوى، عن قبول أو رفض الخطة .. ثم علَّق الأمر بموافقة أستاذه - وأستاذى - الدكتور محمد على أبوريان. ولما عرضت الأمر على الأخير ، صاح فيَّ : كيف ستاوس عبا الكريم الجيلسي؟ وكيف ستفهمه ؟ إن لى أوبعين سنة أحاول فهمه ، وما فهمت منه شيئًا، فهل ستفهمه أنت ؟! .. وأضاف : إنني أسمى هلا الجيلسى ؛ الشعباد الأعظم.

وانسحبتُ في هدوء .. في هدوء ملئ بالحسرة والألم . حتى كانت صبيحة اليوم العاشر من شهر ديسمبر من السنة المذكورة، وإذا بالأستاذ المشرف يهاتفني طالباً منى الحضور ومعى خطة البحث، ووقع عليها - من دون نقاش- بالموافقة ! بعدها بزمان سألته عن هذا التحول المفاجئ فقال ما معناه أنه رأى مناماً يدعوه للموافقة الفورية على خطتى للماحستير !

أدى ذلك بى ، لاحقاً، إلى إمعان النظر فى الأمرين : التحول المفاجئ، والمنامات .. فقد رصدت عديداً من أمثال هذه التحولات الفجائية سواءً فى حياة المعاصرين أو فى حياة السابقين ، فوجدت ذلك بمثابة انقلاب فى حياة هذا الإنسان أو ذاك . وفى تاريخ التصوف الكتير من الأمثلة على ذلك، فقد تحوّل إبراهيم بن أدهم فحأةً إلى طريق القوم، وكان فى غمرة حياته اللاهية .. وأثناء رحلة صيد، سمع هاتفاً من قربوس سرجه : يما إبراهيم مالها أعلقت ! فترك أصحابه وساح فى الأرض على طريقة الصوفية . وتحوّل أبو الغيث بن هيل فجأةً إلى الطريق الصوفى، بينما كان قاطعاً للطريق يرصد قدوم القوافيل لنهبها .. كان عيناً لجماعة اللصوص، فسمع النداء : يما صاحب العين عليك النهبها .. كان عيناً لجماعة اللصوص، فسمع النداء : يما صاحب العين عليك العين العطار فجاةً إلى التصوف، بعدما مرَّ عليه درويشٌ سوَّاحٌ، فألقمه قطعة حلوى أثناء جلوسه أمام دكان عطارته . وتحوّل عبد القادر الجيلاني فجاةً إلى عالم الروح، بعد نظرةٍ ثاقبة من شيخه حماد الدَّبَاس. وتحوّل جلال اللين الروهي فجأةً من الفقه وعلوم المظاهر، إلى التصوف وعوالم الباطن بعد لقائه بشمس الدين التبريزي .. ولاتكاد بقية الأمثلة تقع تحت الحصر.

ولا تتوقّف عملية التحول الفجائى على سِير الصوفية وحدهم .. فقد تحوّل جلال الدين اللوّاني ، فحأة ، إلى التشيع . وتحوّل نصير الدين الطوسى، والغزالى ، والسيوطى .. وغيرهم ، تحولات عارمة في سيرتهم الشخصية.

وقد حلَّلتُ هذه الظاهرة في دراسةٍ سابقة (١) ، فانتهيت إلى أن ما نراه مفاجئاً من هذه التحولات، إنما هو نتيجة لعوامل عديدة ظلت تعتمل في نفس هؤلاء المتحولون فترة طويلة، حتى إذا نضجت الثمرة.. سقطت عن فرع الشجرة ، سقوطاً نراه مفاجئاً.. بينما هو نتاج لوقت طويل من النضج الخفى الهادئ .

أما المنامات .. فحديثها يطول، ولا يتوقّف أثرها على التحولات العارمة في سيرة الأفراد، وإنما يتعدى ذلك إلى التغيرات الحاسمة في تاريخ الحضارات..

<sup>(</sup>١) راحع ذلك في كتابنا : عبد القادر الجيلاني ، باز الله الأشهب (دار الجيل -- بيروت ١٩٩١)

انظر مثلاً أحلام المأمون وكيف أدَّت إلى أكبر حركة ثقافية في الحضارة العربية الإسلامية، أعنى حركة الترجمة ونقل الكتب اليونانية إلى اللغة العربية؛ بعدما رأى المأمون أرسطو في منام حكاه لنا ابن النديم في الفهرست حين قال:

ذر كر السبب الذى من أجله كترت كتب الفلسفة وغيرها عن العلوم القليمة في هذه البلاد؟ أحد الأسباب في ذلك، أن المأمون رأى في منامه ، كأن رجلاً أبيض اللون، مشرّباً حمرة، واسع الجبهة، مقرون الحاجب ، أجلح الرأس ، أشهل العينين ، حسن الشمائل ، حالس على سريره. قال المأمون : وكأني بين يديه، قلد مُلثت له هيبة. فقلت : من أنت؟ قال : أنما أرسطاليس. فسررت به، وقلت: أيها الحكيم ، أسالك ؟ قال : سَلْ . قلت: ما الحسن في قال: ما حَسن في العقل . قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حَسن في الشرع. قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حَسن في النقل : ما حَسن عند الجمهور . قلت : ثم ماذا ؟ قال : من كان عند الجمهور . قلت : ثم ماذا ؟ قال : من أوكد الأسباب في إخراج قال: من أوكد الأسباب في إخراج الكتب (۱) .

وللمأمون منامات أخرى، كان لها أثرها المباشر فى رسم الملامح العامة للحضارة العربية الإسلامية . فمن ذلك ما حرى بينه وبين أكبر المترجمين حنين بن إسحاق الذى اضطهده المأمون بسبب مؤامرة حاكها أعداء حنين لإيهام المأمون بأن حنيناً يهين السيد المسيح - وكان حنين مسيحياً - فحرده المأمون عن كتبه وأمواله .. حتى رأى المأموث السيد المسيح فى منام، يدعوه للعفو عن حنين وينذره بألا يتأخر عن ذلك. فعفى عنه، وردَّ إليه كتبه وأمواله ، وردَّه

<sup>(</sup>١) ابن النديم : الفهرست تحقيق رضا المازندراني (دار المسيرة - بيروت، ١٩٨٨) ص ٣٠٣.

على رأس بيت الحكمة ببغداد .. فأخرج حنين روائع العلم اليوناني إلى اللغة العربية.

ولا نستطيع هنا الإفاضة في الكلام عن أثر المنامات في حياة الأفراد والأمم . كما لا يمكننا الاستفاضة في تحليل الأثر المتبادل بين الوعى والحلم في صياغة الحلم والواقع! فذلك سوف يُجرى بنا خيول الكلام إلى مضمار بعيد... وإن هي إلا إشارات إلى ما يمكن أن تسفر عنه التحولات ، والمنامات ، في مصائرنا :

#### وعَنِّى بِالتُّلْوِيحِ يَفْهَــمُ ذَاتِـقٌ

لِرَمْزِ الْهُوى ، ما السُّرُّ عِنْدِىَ ذَائِعُ

.. وفى الأيام الأولى من العام ١٩٨٣ ميلادية، شخّلت خطة الماجستير. وفى الأيام نفسها التحقت بالجندية، فأمضيت عامين على ساحل مصر الشمالى الشرقى، كنت ضمن قوات حرس الحدود، موكولاً إلى عمل عجيب هو المراقبة بالنظر! فكنت أمضى ساعات النهار فى بقعة صحراوية نائية. أحدِّق فى المبحر، راصداً دخول أية طائرات منخفضة، من تلك التى لايمكن لأجهزة الرادار التقاطها ... وطيلة عامين من المراقبة لم أر طائرةً واحدة، وإنما غرقت فى تأملات طويلة حول عبد الكريم وفلسفته الصوفية .. ونوقشت الرسالة ، فى تأملات طويلة حول عبد الكريم وفلسفته الصوفية .. ونوقشت الرسالة ،

والمقام هنا يقتضى الإلماح إلى القواعد المنهجية، التي سرت عليها لانجاز هذه الدراسة في فلسفة الجيلي : غير المفهوم ! الذي ظُنَّه استاذى ، لما عجز عن فهمه ؛ مشعبذاً أعظم !

تلقيتُ الملمح المنهجى الأول ، فى هذه الدراسة التى بين أيدينا، من شيخى مصطفى حلمى القادرى .. فقد نصحنى فى وقت باكر ، بألا أدخل إلى النص الصوفى بعنف، وبألا اعتبر الأمر معادلةً كيميائية . وإلا ، فلن أخرج

بشئ من تلك النصوص العوالى ، التى لايمكن الولوج إليها من بـاب آخر غير اللوق .. ومن دون تذوق هادئ للمرامى البعيدة فسى النـص الصوفى، وإدراك عميق لإشاراته العميقة، وجمالياته؛ يظل دوماً : غير مفهوم .. ومشعبذ ا

ومن ناحية ثانية ، على صعيد المنهج .. فقد لاحظت أن الشعر هو الجلس الأوسع للتعبير الصوفى ، بما للنص الشعرى من إمكانات خاصة للإشارة إلى أسرار المعنى الذى لا تطيقه العبارة . فالشعر يوحى ، ويلمح ، ويلوّح :

وعَنِّي بِالتُّلْوِيحِ يَفْهَــمُ ذَائِـقٌ

لِرَمْزِ الْهَوى ، ما السُّرُّ عِنْدِىَ ذَانِعُ

من هنا اعتمدت على النصوص الشعرية في فهم فلسفة الجيلي وأفكاره الصوفية، مع اهتمام خاص بقصيدته المطولة النادرات العينية وهي واحدة من أبدع قصائد الشعر الصوفي، وأكثرها من حيث عدد الأبيات -لايفوقها طُولاً في الشعر الصوفي العربي، غير تائية ابن الفارض الكبرى - وقد عبَّر الجيلي خلال قصيدته تلك ، عن معالم فكرة الصوفي ونظرياته الفلسفية العميقة ، خاصة أنه اختار لها بحراً عروضياً ذي مساحة عريضة ، هو الطويل الذي تنيح تفعيلاته الممتدة، بحالاً أوسع للتعبير .

وعلى صعيد المنهج أيضاً، لابد من الإشارة إلى أننى استفدت كثيراً من المنظور البنيوى .. مع تطوير خاص استغنيت فيه عن فكرة القطيعة عند البنيويين، واستبدلت بها فكرة إدخال السابق فى اللاحق . فالمنهج البنيوى ينظر إلى الإنتاج الثقافى فى كل مرحلة ، باعتباره نسيجاً خاصاً ذا استقلالية تامة عما يسبقه ويلحقه من مراحل معرفية أخرى، بحيث تصبح البنية المعرفية الواحدة، بجالاً قائماً بذاته يمكن من خلاله -فقط- التعرف على اللغة وإدراك الدلالة. ويرى البنيويون، أن القطع يفصل بين البنيات المعرفية المتعاقبة ، ويمثل حلاً صارماً بين التشكلات المعرفية . وأرى أن البيئة الأسبق، تمثل عنصراً متكاملاً يدخل فى تشكيل البنية اللاحقة -ضمن عناصر أحرى مستحدثة- وبهذا يتم

التواصل بين البنيات المعرفية. وبهذا المنظور المعدل، تناولت نظريتى الإنسان الكامل والوحدة ، في الحقبة المعرفية التي امتدت من القرن السادس إلى القرن التاسع الهجريين، وهي الحقبة التي بدت فيها المعرفة الصوفية على نحو حاص، تجلّي في أعمال الصوفية الكبار الذين انتسبوا لهذه الحقبة أو البنية المعرفية، أمثال: السهروردي الإشراقي ، ابن الفارض، ابن سبعين ، ابن عربي ، الجيلي... وكان مفهوم الحقبة المعرفية عندي، مستفاد في المقام الأول من مصدرين ، الأول دراسات ميشيل فوكو المبكرة .. والمصدر الآخر ، بيت شعرى لابن الفارض - يجب تأمله بعمق - يقول فيه إن الذات الإلهية تتنوع تجلياتها في الكون:

#### وَمَا بَرِحَتْ تَبْدُو وَتَخْفَى ، لِعِلَّةٍ

#### عَلَى حَسَبِ الأَوْقَاتِ فِي كُلِّ حِقْبَةٍ

بهذه الاعتبارات المنهجية . أبحزت رسالتي في فلسفة عبد الكريسم الجيلي.. وطُبعت الرسالة على حالها الأول ، قبل عشر سنوات ، في طبعة بيروتية صدرت من دار النهضة العربية . ولم يتيسَّر لي مراجعة بروفات هذه الطبعة، فجاءت مليتة بأخطاء الطباعة، وبأخطاء أخرى وقعت فيها يوم أعددت المدراسة (وكنت آنذاك في العشرينات من عمري) فلما جاء أوان تلك الطبعة، الحررة ، المنقحة؛ اقتضى الأمر معاودة النظر في الطبعة الأولى، وإخراجها على نحو أفضل. على الأقل ، بحكم الخبرة التي تراكمت عندى ، وأنا متجة للأربعين من العمر ، حيث : الأخطاء أقل، والألم أكثر .. والحيرة أعمق .

وكانت الطبعة الأولى ، بالعنوان نفسه الفكر الصوفى مع إضافة العنوان الجانبى عند عبد الكريم الجيلى وفى هذه الطبعة، حافظت على العنوان الخانبى إلى بين عبد الكريم الجيلى وكبار الصوفية لأنه أكثر انطباقاً على موضوع الكتاب، وأكثر دلالة على المنهج المتبع فيه .

.. وفى اختتام هذا المفتتح ، أشير إلى أن نظريتى الإنسان الكامل والوحدة، لا يمكن فهمها بشكل جيد ، بعيداً عن الشروط الموضوعية والسياق التاريخي من جهة ، وتلقائية الحسّ الحضارى عند الصوفية من جهة أخرى. فلم يكن من الممكن ظهور هاتين النظريتين، في حقبة معرفية سابقة على القرن السادس الهجرى، فالخيرة الروحية واللغة الصوفية ، ما كانا قد تأهلا بعد لظهور مثل هذه النظريات .. ومن الجهة الأخرى، فقد حدث في تلك الحقبة أن تفتّت الدولة بالمفهوم السياسي ، وصارت الأمة الإسلامية في كيانات سياسية أصغر، عما أدى لالتهام بعضها ، وضعف البعض الباقي. وحدث أن تقلّص وعي الإنسان بذاته مع ازدياد خراب العالم واضطراب الأحوال العامة.. فجاءت النظريتان ، لتضمّا الكيان المتشظّي سياسياً ، داخل تنظيم روحي محكم (الولاية) وتحت لواء فرد واحد ( القطب ) بديلاً عن الفرد السياسي المضمحل (الخلفية) ولتعطى النظريتان للإنسان ، تلك المحورية التي افتقدها على المستوى الحضارى ولعطى النظريتان للإنسان ، تلك المحورية التي افتقدها على المستوى الحضارى العام.

هذا إجمالٌ ، وللأمر تفصيلٌ يطول .

د. يسوسف زيسدان

الإسكندرية فسى مسارس ١٩٩٨ الموافق ذى القعدة ١٤١٨ هجريسة



# مُقَـــدِّمَــة عَامَة (الطبعـة الأولى)

فى الأيام الحاضرة، تزداد الهوّة اتساعاً، فتفصل بين ماضينا والحاضر، على نحو لا نكاد معه نرى الماضى رؤيةً واضحة.

واتساع الهوّة يعنى: أن تنضب ينابيع استمداد القيم الرُّوحية من التراث.. فيعلوا إيقاع التحضُّر غير المتعقِّل، ويزداد توترُّ الأحكام العامة لدى الفرد، الـذى لم يملك أن يُحكم ذوقه فيما يقبل أو يرفض من إنتاج الغرب.. ومن هنا، يبدأ غروب أحكام القيمة في أفق حياتنا الخلقية.

واتساع الهوة يعنى: أن تتقطَّع سيقانٌ تربط بين الفكر الحاضر وحذور الإبداع الثقافى فى التراث.. فيُمسى مثقف اليوم بلا هوية ، يتلمس بعضاً يسيراً من أثر الحكمة فى الغرب الذى.. إن ذُكرتُ الحكمة ذَكرَ الشرق. ومن هنا، تتفى الأصالة فى التكوين العام لحياتنا الثقافية.

واتساع الهوة .. فصلٌ بين رسوخ تقاليد الحكم الإلهى فسى سيرة الأوّلين وين ضرورة اقتداء الآخرين بتلك الأحكام، فيُنتج ذلك -أول ما ينتج- براثن شركٍ خفى، تنشب في قلب الروح باسم التحضُّر وسُنَّة التحول.. وينتج -على الجانب الآخر- مظاهر التطرف اللا واعى، المبدِّى في أطراف واقعنا الديني.

والهوة .. تبعد ما بين إنسان يسعى دوماً للتعلق بذيول براقة، تبديها فنونُ حضارةٍ تقع وراء البحار، وإنسان يتبصّر بهدوء ويعبد الله على الفطرة.. ومن هنا يبدأ الاغتراب والانشطار في الوعى الجمعي .

فإذا ازداد في اليوم الآتي، اتساعُ الهـوة بـين الأمـس واليـوم.. حـاء اليـوم الذي لانقدر فيه على تبصُّر الماضي، الذي تشكَّل داخلنا منذ قرون، فينطمس .. رغم كونه أول ما يبدأ به التكويـن المتحـلِّد للتلقائيـة الحضاريـة، ورغـم كونـه: حانبنا الجواني .. ومَنْ لم يعرف جوانيه، لم يدرك برانيه.

وهذه الدراسة التى بين أيدينا ، ما هى إلا محاولة للتعرف على واحد من الجوانب المهمة فى تراثنا، هو جانب التصوف الذى انطمست ملامحه الحقيقية، وأصبح ميداناً يرتع فيه بعض الجهلة والمنتفعين الذين أساعوا لكلمة تصوف مما جعل البعض يوجّه سهامه الطاعنة فى التصوف الإسلامى ورجاله فى مختلف الأحقاب التاريخية. ونسى الطاعنون، أن التصوف فى الإسلام كان دوماً منبعاً لاستمداد القيم الروحية والخلقية، وأن التصوف الإسلامى كان فى الوقت الذى كان فيه المسلمون المتقدمون على سائر الأمم.. وأنه غاب يوم غابوا! ونسى الطاعنون فى رجال التصوف ومكاشفاتهم، أن القوم إنما هم خاصة من استقام على الطريق.. وقد قال الحق تعالى فى محكم آياته ﴿وَأَن لّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقَةِ لأسَقْيناهُم هاءً غَدَقاً .. ﴾(١)

وهكذا، فقد كانت صفحات هذا الكتاب (الذى هى فى الأصل: الجزء الأول من بحثنا لنيل درجة الماجستير فى الفلسفة) غمرة لوقت طويل، شاء الحق تعالى أن نقضيه فى صحبة الصوفى المسلم عبد الكريم الجيلى .. حيث أتاحت لنا تلك الصحبة ، الدخول إلى عالم التصوف الإسلامى بآفاقه الذوقية الرحيبة، وشخصياته الفريدة من رجال الإسلام الذين شربوا من نبع المعرفة الإلهية .. كما أتاحت لنا تلك الصحبة الروحية ، بعض الوقفات عند قيم إسلامية عالية، ومعان صوفية رفيعة ، لشد ما نحتاج إليها اليوم فى غلواء اندفاعنا المتهوس نحو كل ما هو مادى .. فى زمن يسأل فيه الناس من حولنا عن الثمن، وليس عن القيمة !!

<sup>(</sup>١) سورة الجن : آية ١٦.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أما عن تناولنا لقضايا التصوف، ولفيلسوف الصوفية عبد الكريم الجيلى فإن هذا التناول يستند إلى بضعة مقدمات أساسية، هي بمثابة المسلمات التي تقوم عليها كل نظرية أصيلة في ميدان التصوف.. وهذه المقدمات ، التي تمت مناقشتها على نطاق واسع في مؤلّفات أخرى ؟ هي :

- \* إن التصوف الإسلامي إنما تلقّق من ينابيع الزهد الأولى منذ عصر النبوة، ولم يكن التصوف الإسلامي في نشأته مستمداً من مصادر فارسية أو مسيحية كما ادعى كثيرٌ من المستشرقين الذين درسوا الفكر الإسلامي بغرض النيل منه.
- \* إن فكرة الخروج على الإسلام لم تراود واحداً من رجال التصوف الذين نذكرهم في هذه الدراسة أو نوازن بين ما ذهبوا إليه، أما افتراء بعض المتهمين لرجال التصوف بأنهم مرقوا من دين الإسلام، فما هو إلا اتهام ظني ظالم، قائم على أحد أمرين: إما الجهل بمنطق الصوفية وأحوالهم، أو الحقد على أصحاب المقامات العالية في التصوف ممن حظوا دوماً بالكشف الإلهي والهبات الرحمانية ، وطالما كان يلتف حولهم الناس ويجلهم العامة والخاصة والحكام .
- \* إنّ استجلاء الحقائق الكامنة في كلام الصوفية، والنظر إلى الإنتاج الصوفي، النثرى و الشعرى، هو عمل لا يمكن إلا باللوق. امّا التوصّل إلى حقائق الكشف الصوفية في مختلف الكشف الصوفية في مختلف المراحل التاريخية يؤكلون أهمية اللوق الصوفي والتجربة الروحية لفهم حقائق طريقهم، ومن هنا كان الصوفية ينتحلون العلر للمنكرين عليهم من غير أهل الطريق، وكانوا دوماً يقولون: معلورون ، فلو عاينوا ما عايناً .. لنطقوا ما نظي به ا

وتنقسم دراستنا هذه إلى ثلاثة أبواب، وخاتمة، نضع على رأس كل باب مدخلاً نشير فيه إلى موضوع الباب وأقسامه وبعض النقاط المهمة الواردة فيسه.. فكان الباب الأول بعنوان عبد الكريم الجيلي وفيه نعرض لتفاصيل حياته وسياحاته الصوفية واختلاف الآراء حول مولده ووفاته، ثم نشير إلى ألوان ثقافة الجيلي المتعددة، وذلك في الفصل الأول من هذا الباب.

والفصل الثانى من الباب، دراسة حول أساتذة الجيلى ومعاصريه من الصوفية حيث نُلقى بعض الأضواء على الرجال الذين عرف الجيلى التصوف من خلالهم، وتتوقف حيناً عند شيخه شرف الدين الجبرتى الذى ارتبط به على أفضل ما تكون الرابطة الروحية بين الشيخ ومريده.. وقد كانت هذه الرابطة من أهم الأسباب، التى جعلت الجيلى يتعلق بمدينة زيسد اليمنية، وقد عرضنا أيضاً، لبقية الأسباب. والنقطة الأخيرة في هذا الفصل، تدور حول معاصرى الجيلى وإخوانه في الطريق.. وعلى رأسهم: الشيخ أهمد الرداد المتولى زمام القضاء آنذاك في اليمن.

والفصل الثالث ، بحث في طبيعة أسلوب الجيلي وذِكرٌ لمؤلَّفاته، ورأينا أن الجيلي قد سار بأسلوبه في مؤلفاته، إلى حيث الإشارة ولغة الرمز والتلويح، ولذلك ناقشنا طبيعة الأسلوب الرمزى، ودزافعه عند صوفية الإسلام، كما ناقشنا المدخل الصحيح لفك وموز القوم. وعرضنا بعد ذلك لأمثلة من هذا الأسلوب الرمزى عند الجيلي، وقدّمنا قائمة مؤلَّفاته.

والباب الثانى من هذا الجزء، بعنوان الإنسان الكامل وفيه نعرض لواحدة من أهم النظريات الصوفية فى الإسلام.. فنقرب من عبد الكريم الجيلى لرؤية ما ذهب إليه فى ذلك، وذلك موضوع الفصل الأول الإنسان الكامل عند الجيلى.. الذى يحتوى على خمس نقاط رئيسية، تدور حولها فكرة الجيلى عن الإنسان الكامل، هيى: الذات الإلهية ، مراتب أهل الغيب، مرتبة الإنسان الكامل فى مقابل الحق- الإنسان الكامل فى مقابل الحق.

والفصل الثاني يتناول نظرية الإنسان الكامل بين الجيلي والصوفية وفيه نتوقف عند مواقف بعض الرجال - أو بالأحرى: الصوفية الكبار - بصدد تلك النظرية المهمة في الفكر الصوفي الإسلامي. وكان أول من توقفنا عنده، الشيخ الأكبر: محى الدين بن عربي.. ثم الشيخ الإشراقي: شهاب الدين السهروردي والرجل الثالث الأخير كان: محمد عبد الحق بن سبعين.

ولماً كان بعض المستشرقين ، من أمثال ر. أ. نيكلسون وهانز شيدر، قد ذهبوا بأصول نظرية الإنسان الكامل مذاهب شتى. فقد جاء الفصل الثالث من الباب بعنوان أصول ومصادر نظرية الإنسان الكامل حيث عرضنا لوجهة النظر الاستشراقية الخاصة، التي ترجع بنظرية صوفية المسلمين إلى أصل فارسي ... ووجّهنا لوجهة النظر هذه، بعيض الانتقادات ، ثم عرضنا لتصورنا الخاص للمصدر الإسلامي لنظرية الإنسان الكامل.

.. والباب الثالث الأحير بعنوان الوحدة ويتناول إحدى أدق النظريات فى التصوف الإسلامى، وهى نظرية الوحدة، التى اختلطت فيها -عند بعض الفقهاء والمؤرخين - مفاهيم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ووحدة الشهود.. ولذلك فقد حاء الفصل الأول بعنوان الحلول والاتحاد والوحدة كى يمكن لنا قبل الدخول فى تفاصيل نظرية الوحدة، أن نصل إلى تحديد دقيق لتلك الاصطلاحات. وكان الحلول أول هذه الاصطلاحات التى تعرضنا لها، فتناولنا المعانى المختلفة للكلمة والأنماط المختلفة من تلك العقيدة.. ثم توجهنا نحو الحلاج، فى عاولة ذوقية للاقتراب من حقيقة موقفه. والنقطة الثانية فى هذا الفصل، تدور حول معنى الاتحاد فى حوانبه المختلفة، وفى أقوال أبى يزيد البسطامى.. وأخيراً نتعرض لمعانى الوحدة من وحدة وجودية بالمعنى الفلسفى، المسطامى.. وأخيراً نتعرض لمعانى الوحدة وجود مادية وعقلية، بالمعنى الذى ذهب إليه بعض المفكرين .

والفصل الثانى من الباب بعنوان الوحدة عند الجيلى وفيه نتعرَّف إلى حقيقة قول الجيلى بالوحدة، من خلال بحث لنقاط ثلاث فى فكره الصوفى هى: الوجود الحقى والوجود الخلْقى، الألوهية، التوحيد. لنخرج من ذلك

بحقيقة الوحدة التي قال بها عبد الكريم الجيلى، وكيف أنها لاتصبح تسميتها بالوحدة الوجدية -أو الشهودية- وإنما أدق مسمياتها هو: الوحدة الإلهية.

ثم ندخل إلى الوحدة الإلهية بين الجيلى والصوفية وهو موضوع الفصل الثالث من الباب الثالث الأخير .. حيث نتعرض لمعنى الوحدة الإلهية عند ابن عربى وابن الفارض وابن سبعين، لنرى حقيقة المشرب الذى ورده هؤلاء الرحال :

وعلى ذلك، فموضوعات هذه الدراسة تقع جميعاً ضمن نطباق التصوف الفلسفى (۱) .. ونرى أن نوضح فى هذا المقام ما نعنيه بتصوف فلسفى : منذ القرن السادس الهجرى ، كان فى التصوف الإسلامى حانب قوى يقوم على أساس متين من الحكمة والذوق، أو العلم والعمل. وعلى هذا الجانب نجد رجالاً -ممن تعرضنا لبعضهم - عبروا عن التصوف الإسلامي تعبيراً نظرياً يستند إلى الحكمة والذوق، فعبرت كتاباتهم ونظرياتهم عن الكشف الصوفى، تعبيراً لا يخلو من مصطلحات الفلسفة، وتناولت تلك النظريات موضوعات فلسفية انصهرت بفعل التحربة الصوفية، شم حرجت النظرية فى قالب يحمل طابع التصوف .. عن هذه النظرية نقول : تصوف فلسفى .. وعن رجالها: صوفية فلاسفة.

<sup>(</sup>۱) هذا ما كنتُ اعتقده أيام كتبتُ رسالتى .. ثم ظهر لى، بعدها أن الاعتقاد بوحود تصوف سنى وتصوف فلسفى هى محض خيالات فى أذهان الدارسين ، أو هى محض تقسيمات مدرسية. فتدبّر !

onverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الأدّل

عَبْد الكريم الجيلي



#### مدخك

عبد الكريم الجيلى واحد من أبرز الشخصيات فى تـاريخ التصـوف الإسلامى، كان رحيق شراب القوم قد حذبه منذ حداثته، فلمّا شرب شـرابهم، وانشغل بمن شغلهم. نطق بأحوالهم، وتكلم اللغة التى يتكلمون.

وقضى الرجل حياته بين لوعة الوجد ولذة الوصال، حتى أخذت العناية بيده، فظل يسترقَّى من حال إلى مقام، ومن حيرةٍ إلى يقين، ومن تلوين إلى تمكين.. وكان عبد الكريم الجيلى سياحاً في أرض الله، متنقلاً بين البلاد على طريقة أهل التجريد.. فمن العراق إلى فارس، ومن الهند إلى بلاد اليمن، ومن مصر إلى ساحل فلسطين :

#### فَقَاطَعْتُ نِدْمَانِي وَوَاصَلْتُ لَوْعَتِي

#### وَهَاجَرْتُ أُوطَانِي فَبَانَتْ مَرَابِعُ

ولكن مدينة واحدة، شغلت وحدان الجيلى فتعلق بها أكثر من غيرها، فكان إن سافر عنها للسياحة، لايلبث أن يعود إليها يحلوه الشوق إلى هناك... إلى مقر شيخه في الطريق، إلى زبيد اليمن.

وخلال سياحات الجيلى المتواصلة، عرف الرجل الكثير من ثقافة عصره، وحصّل قدراً وافراً من معارف تلك الحقبة الزاخرة.. ومن هنا، جمع الجيلى في تصوفه بين النظر والعمل، أو بين الحكمة والذوق الصوفى، حتى انعكس ذلك في كتبه وفي أشعاره الصوفية التي جعلت منه قمة من قمم الفكر الصوفى، وواحداً من معالم الحياة الروحية في الإسلام، ومرآة ناصعة انعكس عليها ملامح التصوف في تلك الحِقبة.

وكغيره من كبار صوفية الإسلام ، نال الجيلى حظه من تشنيع المرحفين وتهاويل المعجبين بتصوفه .. إلا أن حملة الطاعنين في الجيلى كانت أشد، فرأى فيه معاصروه من الفقهاء: قائلاً بالحلول والاتحاد. ورأى فيه بعض المعاصرين من الدارسين: معيراً عن أفكاره الرافضة! و لم يكن ذلك كله غائباً عن الجيلى:

وَكُمْ كَانَ صَدْرِي لِلنَّبَالِ عَرِيضَةً

#### وَعِرْضِي لِسَهْمِ الطَّاعِنِينَ مَوَاقِعُ

ولكننا على صفحات هذا الباب ، سوف نحاول تقديم صورة موضوعية لتلك الشخصية الصوفية الفريدة، بقطع النظر عما قيل عنه، وما قيل فى حقه، وإنما نتعرَّف إليه من خلال ثقافة العصر الذى عاش فيه، ومن خلال مؤلَّفاته التى بين أيدينا.. ومن خلال قول القائل: لاتظنَّن بأخيك سوءاً، وأنـت تجـد لـه فى الخيم محملاً.

وهذا الباب إجابة مطولة، عن تساؤلات متعلدة حول شخصية الجيلى وحقيقة مذهبه، وحول تفاصيل حياته التي لايزال الغموض يلفها.. وذلك موضوع الفصل الأول. أما الفصل الثاني فيدور حول شيوخ الجيلى ومعاصريه، فمن خلالهم، يمكن لنا أن نتعرف إلى العالم الذي أخذ الجيلى التصوف منه، ويمكن لنا أن نعرف جملة الأسباب التي جعلت الجيلى يرتبط بالمدينة اليمنية زيد ولماذا كان الجيلى أكثر ميلاً لهذا الجانب والجناب.

وثالث فصول هذا الباب ، يتناول أسلوب الجيلى ومصنّفاته، في محاولـ ق للإحابة على:

لماذا كتب الجيلى بلغة الرمز، ولماذا سار فى طريق الأمثال ؟ وكيف يمكن الدخول إلى عالم الرمز المفعم بالإيجاء والتلويح ؟ وما هى مؤلَّفات عبد الكريم الجيلى التى ظل معظمها -حتى يومنا هذا - رهين الورق الأصفر المخطوط المتآكل ؟!

والله الموفق ..

الفَصِّلُ الأَوْلَ

### حَياتُهُ



#### اسمه ولقبه

تتفق المصادر على أن اسمه عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم بن خليفة بن أحمد بن محمود وكنيته قطب الدين ويُلقَّبه بعضهم بالجيلاني وأو الكيلاني) نسبة إلى حيلان.

وجيلان، بالكسر – وتعنى باليونانية أرض الجبل Gilac – منطقة فارسية تقع جنوب بحر الخرز وشمال جبال البرز وتحدها من الشرق طبرستان<sup>(۱)</sup> .. يقول ياقوت: جيلان وموتان ابنا كاشج بن يافث بن نوح، عليه السلام، وجيلان السم لبلاد كثيرة وراء طبرستان، ليس فيها مدينة كبيرة إنما هي قوى في مروج بين الجبال، وينسب إليها جيلاني وجيلي، والعجم يقولون : كيلان (۱).

وينتسب كثير من رحال العلم إلى حيلان، فيلقّب الواحد منهم بالجيلى أو الجيلاني. ولكن هناك مَنْ يفرِّق بينهما على أساس أنه إذا انتسب الشخص إلى البلاد يسمى جيلاتي -كما يفعل غالبية المؤرخين- وإذا انتسب إلى واحدٍ من أهلها، يقال له: جيلي(٢).

وقد ارتفع حاجى خليفة بنسب عبند الكريم الجيلي إلى عبد القادر الجيلاني (عبد الكريم بن إبراهيم بن سبط الشيخ عبد القادر الكيلاني

Encyclopedia of Islam; Vol.13, Art Gelan p.151. (1)

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموى: معجم البلدان (طبعة دار صادر ، بيروت) المحلد الثاني ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات (مكتبة النهضة - مصر) الجزء الرابع ص ٠٢.

الحنبلي) (١) .. وقد وُلد عبد القادر الجيلاني بجيلان سنة ٩١، وتوفى ببغداد سنة ٩١، وتوفى ببغداد سنة ٥٦١ محرية (١) وحاز الشنيخ عبد القادر الجيلاني شهرة واسعة في الأوساط الصوفية، حتى قيل: إنه ما نُقلت الكرامات عن أحد بالتواتر، إلا عن الشيخ عبد القادر (٣) .

ومادام الشيخ عبد الكريم ينتسب إلى عبد القادر الجيلاني، وليس إلى جيد العبدان، فسوف ندعوه بالجيلي، منعاً للخلط بينه وبين الجيلاني (الشيخ عبد القادر) خاصة وقد لقب الجيلي نفسه بهذا اللقب في أبيات شعرية له، منها قوله:

#### أَلِعَبْدِكِ الجِيلِيِّ مِنْكَ عِنَايَةً صبَّاغةً صبْغَ الحِبِّ حَبِيْبَهُ (٤)

#### مولده ووفاتسه

اتفق حولد تسيهر (٥) مع حاجى خليفة (١) على أن الجيلى وُلد سنة ٧٦٧ هجرية (٢) .. ولكن التاريخ هجرية (٢) .. ولكن التاريخ الأول هو الصحيح، ففي الرجمة الذاتية التي قلمها لنا الجيلي نفسه في قصيدة

<sup>(</sup>۱) حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون (طبعة دار سعادات- الهند) الجنوء الثاني ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) ابن شاكر : فوات الوفيات ٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الشعراني : الطبقات الكبرى (طبعة بولاق، ١٢٨٦هـ) الجزء الأول ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الجيلى: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائـل (مطبعـة صبيـح، الأزهـر ١٩٦٠) الجـزء الثاني ص ٤٢.

Encyclopedia of Islam; Vol.1 Art (Djli); by: Goldzeher, p.46. (°)

<sup>(</sup>٦) حاجي خليفة : كشف الظنون ١٥٨/١.

Brockelmann: Giesheichte der Arabishen le tiratur; (Leiden) Vol. (V) 2,p.284.

النادرات، یذکر أنه ولد فی أول محرم سنة ۷٦٧ (۱۳٦٥- ۱۳٦٦ میلادیة) يقول الجيلي:

فَفِى أَوَّلِ الشَّهْرِ المُحَرَّمِ حُرِمَةً ظُهُورِى وبالسَّعْدِ العَطَارِدِ طَالِعُ لِسِتِينَ مِـنْ سَبْع عَلَى سُبْعُمَاثَةٍ

مِنَ الهِجْرةِ الغَرَّا سَقَتْنِي المُرَاضِعُ<sup>(١)</sup>

ولكن الأخبار اضطربت فيما يتعلق بوفاة الجيلى أشد الاضطراب، إذ يرى صاحب كشف الظنون أنه توفى بعد سنة ٥٠٨، ويبدو أن حاجى خليفة قد أخذ آخر السنوات التى ذكرها الجيلى فى (الإنسان الكامل) ثم جعل تاريخ وفاته بعد ذلك.. أما نيكلسون فقد جعل وفاته: حوالى ٨٢٠ هجرية (٢) .. ويقول جولله تسيهر إن تاريخ وفاة الجيلى غير مؤكد، ويجعله ما بين ٨١١ و وقى ٨٢٠ هجرية (٢) .. ويرى كل من ماسينيون (٤) ويروكلمان (٥) أن الجيلى توفى سنة ٨٣٠ هجرية (= ٨٤٤١ ميلاديسة) .. وتابعت سنهيلة عبد الباعث المستشرقين الأخيرين، وقالت: إن الجيلى توفى ٨٣٢ هجرية ببغداد، وإن له هناك قبراً يزار إلى اليوم (١) .

<sup>(</sup>١) الجيلى: النادرات العينية، بتحقيق وتقديم اليوسف زيدان (مكتبة الكليات الأزهرية - دار الجيل أبيات ٣٣٣، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) نيكلسون : دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية) مادة : الإنسان الكــامل، الجـزء الخـامس ص ٦٧.

Encyclopedia of Islam; Vol.1, p.46. (r)

<sup>(</sup>٤) ماسينيون: الإنسان الكامل وأصالته النشورية (بدوى/ الإنسان الكامل في الإسلام- بيروت) ص١١١.

Brockelmann, Ibid. (\*)

<sup>(</sup>٦) سُهيلة عبد الباعث الترجمان: نظرية الإنسان الكامل عند الجيلى (رسالة ماحستير غير منشورة - حامعة القاهرة/ رقم ٢٦٢١) ص ٩٢.

ولم يذكر أحد من أصحاب هذه التواريخ السابقة، المصدر الذي اعتمد عليه فيما أورده، كذلك لم يذكر أي منهم حدا سُهيلة - المكان الذي توفي فيه عبد الكريم الجيلي .

.. وينقل صاحب كتاب الصوفية والفقهاء في اليمن عن مخطوط للأهدل<sup>(۱)</sup> عنوانه تحفة الزمن بذكر سادات اليمن أن الجيلي من الوافدين على اليمن .. وأنه توفي بمدينة زييد، سنة ٨٢٦ هجرية (٢) .

ونرى الأخذ بالتاريخ الأخير. حيث أن الأهدال المتوفى ٥٥ همجرية، أقرب إلى الجيلى بحكم المعاصرة، وقد كان على خلاف عقائدى مع الجيلى وغيره من صوفية اليمن؛ ولهذا تكون تاريخ وفاة الجيلى الذى أثبته الأهدل، هو أقرب التواريخ إلى الصحة.. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مكان وفاة الجيلى، والتى كانت بزيد، وليس ببغداد - كما قالت سهيلة عبد الباعث في رسالتها - فقد كان لدى الجيلى من الأسباب ما يدعوه للبقاء بزيد، والعودة إليها من أسفاره الدائمة، وهي أسباب سوف نوضحها فيما بعد.

أما اعتماد سهيلة عباد الباعث على أن هناك قبراً للجيلى في بغداد ، فليس هذا سبباً كافياً للاعتقاد بأن وفاة الجيلى كانت بها ! فعادةً، نجد لمشاهير الصوفية أكثر من (مقام) يعتقد الناس مع مرور الزمن أنه مدفون فيه، ومن الغريب في هذا الأمر، أن نجد للبسطامي -رغم قبره الشهير ببسطام- قبراً آخر في مسجد كبير، يحمل اسمه بإحدى بلاد صعيد مصر (٢٠) .. ويؤكد الناس هناك، أن أبا يزيد البسطامي مدفون فيه !

<sup>(</sup>۱) هو: بدر الدين عبد الرحمن بن حسين الأهدل، من علماء اليمن المشهورين. له مؤلفات عديدة من أشهرها كتابه كشف الغطاء.. والأهدل من أشد أعداء الصوفية، خاصة أتباع ابن عربى.. (عباس عزاوى/ ابن عربى وغلاة الصوفية ، الكتاب التذكارى لابن عربى ص ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) عبد الله الحيشي : الصوفية والفقهاء في اليمن (طبعة صنعاء ١٩٧٦) ص١٣١.

<sup>(</sup>٣) يوحد هذا المسحد ببلدة (ساقلتة ) التابعة لمحافظة سوهانج ، ومساحته حوالي ٢٠٠متر مربع.

وعلى ذلك، يكون الجيلى قد ولد ببغداد (كما صرّح هو في نهاية رسالته: قاب قوسين وملتقى الناموسين<sup>(١)</sup>) سنة ٧٦٧.. وتوفى بزييد اليمن، سنة ٨٢٦ هجرية . وبذلك، يكون قد عاش ما يقرب من تسع وخمسين سنة.

#### شخصيته

يبدو لنا الجيلى من خلال مؤلفاته، في صورة الرجل دائه الترحال، فهو يخبرنا في أبيات قصيدته النادرات العينية أنه شاهد نبت الأرز في بلدته: جيل (٢) - التي ذكر النابلسي في شرحه للأبيات أنها كانت تشتهر بزراعة الأرز حتى زمانه - ثم يقول الجيلي في الإنسان الكامل إنه كان بالهند، ببلدة تسمى كوشي سنة ٧٩٠ هجرية (٢) ، كما يذكر في (مراتب الوحود) بعض مشاهداته: في بلاد البراهمة (٤) .. وعلى ذلك، يكون الجيلي قد رحل عن العراق، وهو في قرابة العشرين من عمره، واتجه إلى بلاد الهند التي يبدو أنه قد أقام بها فترةً من الزمن.

ومن الهند يتَجه الجيلى إلى فارِس، فيتعلّم القارسية ويكتب بها رسالته جنة المعارف وغاية المريد والعارف ثم يتجه من فارس إلى جنوب الجزيرة العربية، كما ذكر عنه الأهدل في مؤلّفه السابق (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يقول الجيلى فى هذه الرسالة: مسود هذه الرسالة، عبد الكريم بن إبراهيم. الكيلانى نسباً، البغدادى أصلاً، الربيعى عرباً، الصوفى حسباً. (ويوحد هذا التعريف بالمؤلف على العديد من مؤلفات الجيلى بالجموعة الخطية رقم ١٩٠/ تصوف - بدار الكتب بالقاهرة، والتي تحتوى على

عدة مؤلفات للحيلى) .. وهناك قرية من أعمال بغداد، تحت المدائن ، يسمونها الجيل وهم أهل جيلان الوافدون على العراق (معجم البلدان ٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) الجيلي : النادرات العينية ، بيت ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) الجيلى: الإنسان الكامل، ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الجيلي : مراتب الوجود (القاهرة -بدون تحقيق) ص ٣٩.

<sup>(</sup>٥) الحبشى: الصوفية والفقهاء في اليمن ، ص ١٣١.

ويصل الجيلى إلى مدينة زَبِيه باليمن سنة ٧٩٦(١)، ويظل بها حتى أوائـل ٧٩٩ هيحرية، حيث كان -كما ذكر في: الكهف والرقيم - يجتمع بـالإخوان في مسجد الجيرتي(٢).

وفى أواخر سنة ٧٩٩ هجرية كان الجيلى بمكة، حيث كان أهلها يسألونه عن الاسم الأعظم (٢) .. مما يعنى أنه كان قد بدأ يشتهر كصوفى .

ويعود الجيلى مرة أحرى إلى مدينة زَيه حيث يذكر في (الإنسان الكامل) أنه أقام بها في شهر ربيع الأول ، سنة ثماغائة من الهجرة (١) . وفي شهر رجب ، سنة ٨٠٨هجرية ، كان الجيلي بالقاهرة (٥) ، حيث ألَّف غنية أرباب السماع وفي نفس السنة، كان بمدينة غزة، حيث بدأ تأليف الكمالات الإلهية الذي أتمه أوائل سنة ٥٨٠ هجرية، بمدينة زبيد 1

وفى أواخر سنة ٨٠٥ كان الجيلى بصنعاء اليمن، وله فيها بعض المواقف التى ذكرها فى شرحه للفتوحات المكية<sup>(١)</sup> .. ثــم يعـود الجيلـى مـرة أخـرى إلى زييد، حتى يتوفى بها : سنة ٨٢٦ هجرية.

وهكذا كنان الجيلى واحداً من تلك الشخصيات القلقة في تساريخ التصوف .. فهو لايستقر بأرض، بل يسيح في البلاد على طريق الصوفية، بحثاً عن تلك المعالى التي ذكر في النادرات أنها كانت تطليه منذ كان طفلاً (٢) :

<sup>(</sup>١) الجيلي : الإنسان الكامل ٢/٢ ع.

<sup>(</sup>٢) الجيلى : الكهف والرقيم (مخطوطة بلدية الإسكندرية رقم ٣٨٩٣/ح) ورقة ١٢ب.

<sup>(</sup>٣) الجيلي : الإنسان الكامل ٨/١ه.

<sup>(</sup>٤) الجيلى: الإنسان الكامل ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) الجيلي : حقيقة الحقائق (دار الرسالة - القاهرة) ص ١١.

<sup>(</sup>٦) شرح مشكلات الفتوحات المكية (مخطوطة رقم ٦٣٠١/ تصوف، الإسكىدرية).

<sup>(</sup>٧) الجيلي : النادرات، بيت ٣٣٦.

ويقسول الجيلى في كنابه (المناظر الإلهية، ص ٧٩) إنه تحقق بمشهد من مشاهسد ارادة =

#### وَمُدُّ كُنْتُ طِفْلاً فالمَعَالِي تَطَلَّبي وتأْنَفُ نَفْسِي كُلَّ مَا هُوَ وَاضِعُ

وقد صور الجيلى نفسه فى قصيدة النادرات، جمَّاحاً إلى كل بعيد، غير راض بما ناله من أمنيات ، منشغلاً بالذات الإلهية عمّا سواها، مقاطعاً ندمائه فى سبيلً وضاها، وجاعلاً افتقاره وسياحاته سبيلاً إليها(١) ..

فإذا كان الجيلى فى بدايته قلقاً لا يفتاً يرحل من أرض لأرض وهو يرمى بكل قصده نحو اللذت الإلهية .. فإنه كان فى نهايته متوحملاً بما ناله من كمالات، متفرداً فيما وصل إليه من مقامات، يرى فى نفسه أو حد أهل زمانه .. يقول الجيلى :

قُطبِی یَدُورُ عَلَی رُحَی فَلَكِ تَدُورُ بِهِ الغَرَائِبُ .

رَمْزِی الَّذِی لِی فِی اِهَوَی أَعْیَا قِرَاءَةً كُلُّ كَاتِبُ (۳)

وليس غريباً أن ينشد الجيلى شعراً بهذا المعنى، فقد رأى فى نفسه أنه إنسان كامل عصره. وهو عصر يصفه الجيلى بأنه عصر "فقدت فيه شموس الجذب من سماء قلوب المريدين، وأفلت بدور الكشف من سماء أفلاك السائرين، وغربت نجوم العزائم من همم القاصدين ((3) .. ومن هنا قال الجيلى فى قصيدة النادرات :

الإنسان الكامل سنة ٧٨٧هجرية.. وكان الجيلى آنذاك فى السادسة عشر من عصره، ومن
 هنا نلاحظ كيف انشغل الجيلى وهو فى هذه السن المبكرة بالموضوعات الصوفية الكبرى ،
 وكيف سعى نحوها .

<sup>(</sup>١) الجيلي : النادرات ، أبيات ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٩، ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) الجيلي: الإنسان الكامل:١٠/١.

<sup>(</sup>٤) الجيلى: الإنسان الكامل ١/٤.

#### فَمَالِيَ فِي الأَحْيَاءِ إِنْ عِشْتُ صَاحِبًا وَمَالِي حَقّاً لَوْ أَمُوتُ مُشَايِعُ<sup>(١)</sup>

وهذا الإحساس بالتوحُّد، لم يكن الجيلى أول من حدثنا عنه، فقد وجدناه فى الكثير من كتابات الصوفية الكبار فى تلك الحقبة التى عاش فيها الجيلى من أمشال السهرودى وابن عربى وابن سبعين .. انظر مثلاً هذا الإحساس بالتوحُّد فى تلك الشكوى للريرة التى اختتم بها السهروردى (المشارع والمطارحات) حيث يقول:

ولولا انقطاع السير إلى الله في هذا الزمان، ما كنا نَعْتُمُ وناسف هذا التأسف. وهو ذا قد بلغ سنى إلى قرب ثلاثين سنة، وأكثر عمرى في الأسفار والاستخبار والتفحص عن مشارك مطلع، ولم أحد من عنده خبر من العلوم الشريفة، ولا من يؤمن بها(٢).

.. ومن خلال مؤلّفات الجيلى أيضاً، يبدو لنا رجلاً واسع الثقافة، محيطاً عمارف عصره .. فهو يكتب أول مؤلفاته الكهف والوقيم على طريقة علماء الحروف. كما يتحدث في حقيقة الحقائق باستفاضة عن حساب الحمّل. وقد احتذبت هذه العلوم الحقية كثيراً من فلاسفة الصوفية، ممن ينتسبون إلى تلك المرحلة التي عاش فيها الجيلى، كابن عربي وعبد الحق بن سبعين، فقد كان هذا العلم الذي جمع البوني (٢) أصوله في موسوعته (شمس المعارف الكبرى) من عناصر تشكيل الروح العامة للثقافة الروحية في تلك الحقبة، هذه الثقافة التي دعاها الدكتور عثمان يحى بالحكمة المتعالية، التي يتعرف عليها الباحث في الفكر الإسلامي في كتابات صوفية ما بعد القرن السادس المجرى (٤) .. كذلك

<sup>(</sup>١) الجيلي : النادرات ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) السهروردي : المتارع والمطارحات (بحموعة في الحكمة الإلهية، نشرة كوربان، استابول (٢) السهروردي . ١٩٤٥) ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد بن على البوني ، من أشهر علماء الحروف، توفي ٦٢٢ هجرية.

<sup>(</sup>٤) عتمان يحي: الحكمة المتعالية في الإسلام (نصوص فلسفية مهداة إلى الدكتور إبراهيم مدكور) ص٢٠٥ .

يذكر الجيلى شيئاً من أسرار الرقم الهندى في حقيقة الحقائق ويقول: إنه ألَّ ف في مختصراً سمَّاه: المرقوم في سر التوحيد المجهول والعلوم (١).

ومن العلوم القريبة من الحروف وحساب الحمَّل والأرقام؛ علم الفلك! وقد أحاط الجيلى بهذا العلم، فتحدث كثيراً عن النجوم والأفلاك وطوالع القمر والخسوف والكسوف، ويقول: إنه لو فصَّل كل ذلك لأثقل على القارئ (٢٠٠٠). ذلك أنه على حد قوله: لو أخذ في بيان الدقائق والدرج والحلول والسمت إلخ، لاحتاج إلى مجلدات كثيرة (٢٠٠٠). ويجب أن نلاحظ هنا أن علم الفلك كعنصر من عناصر معرفة هذه المرحلة ، كان مختلطاً بالكثير من التنجيم والتنبؤات وإقحام علم الحروف والأرقام، كما يظهر في كتابات الجيلى، وفي الشجرة العثمانية لابن عربي.

ويبدو الجيلي مُلماً بالتراث اليوناني، فهو يستخدم في كتب مصطلحات من الفلسفة اليونانية كالهيولى والاستقصات والعقل الأول والعقل الكلى .. إلخ، كما يذكر أرسطو والإسكندر .. وأفلاطون بالطبع!

لكن الجيلى قد تعرّف إلى الفكر اليونانى، من خلال السياغة الجديدة التى ظهر بها عند المسلمين فى تلك الحقبة التى عاش فيها، حيث شُكِّلت الفلسفة اليونانية بشكل حديد، عندما تفاعلت مع الأفكار والمعارف الأخرى التى أتتجت ثقافة ما بعد القرن السادس من الهجرى. ولذلك، نجد المسطلحات اليونانية عند الجيلى ومعاصريه بمعنى آخر غير المعنى الذى قصد إليه فلاسفة اليونان؛ والأمر نفسه بالنسبة لهؤلاء الفلاسفة .. فأفلاطون عند الجيلى، ليس المفكر السياسى الذى كتب (الجمهورية) أو الفيلسوف المثالى الذى كتب (المأدبة) أو شيئاً من هذا القبيل .. إنه أفلاطون الإلهى الذى: يعده أهمل الظاهر

<sup>(</sup>١) الجيلي : حتيقة الحقائق ..، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الجيلي : المرجع السابق، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الجيلى: الإنسان الكامل ٦١/٢.

كافراً، وهو تُطب الزمان وواحد الأوان، الباقى إلى يومنا هذا فسى حبل يسمى دراوند (۱). و لم يكن الجيلى ذا نظرة خاصة لأفلاطون، فقد رآه السهروردى والإشراقيون من بعده: صاحب الأيد والنور وممثل الخميرة الأزلية للحكمة و .. حكيم عصره المتأله (۲) ، كما رأى فيه ابن سبعين : ذلك الشيخ المتحرد الذى يناجى ربه كل صباح قائلاً:

يا نور العالم، يا سَبَب الكُلِّ، يا مبدع المثل والتوابع، كم ذا نتجرَّد ونعود إلى هذا الجسم، ونرجع في عالم العقل إليه . قَرِّني بحيث أثبتُ عندك ولا أعود، فإن صرفتني إلى هذا الهيكل؛ فأشغِلني بـك، والحمنسي بالرجوع إلى حالتي التي انصرفتُ من حضرتها الشريفة، يا عَايَة العَقُلِ والعلم، يا لَذَة الهمة، يا أَمَلَ الحكمة (٢٠).

وكذلك عندما يتحدَّث الجيلي عن أرسطو والإسكندر، فهم عنده أبطال لقصص صوفية رمزية، يشربون من ماء الحياة (٤)، ويتلقون العلم الباطن من الخضر.

. ومن خلال مؤلّفات الجيلى أيضاً ، يظهر إلمامه بالجغرافيا وطبيعة الأقطار . القاصية، كالهند والتركمان والحبشة وبلغار<sup>(٥)</sup> ، وبما يحدث تحت الأرض من

<sup>(</sup>١) الجيلى: الإنسان الكامل ٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) سوف نتناول فيما بعد فكرة الحكيم المتأله عند السهروردي بالتنصيل.

<sup>(</sup>٣) ابن سبعين: الرسالة النورية ، بتحقيق د. عبد الرحمن بدوى (نشرة المعيد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد - المحلد الرابع- لسنة ١٣٧٥ هجرية / ١٩٥٦ م - العدد ٢٠١) ص ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) الجيلي : الإنسان الكامل ٢/ ٧٣.

 <sup>(</sup>٥) يقول البيروني في الآثار الباقية عن بلغار: هي أمة نائية بعيدة عن بلاد الإسلام وهــي بالقرب
من منقطع العمران ونهاية الإقليم السابع .. (البيروني: الآثـار الباقيـة عـن القـرون الخاليـة حــ١
 ص ٤١)

تكُنف للأبخرة (١)، وما يجرى على سطحها من أنهار وفروع... لكنه يخلط الحديث عن سيحون وجيحون والنيل بالحديث عن عاد وإرم وأرض السمسمة الباقية من آدم في أسلوب غامض، يدق أحياناً على الفهم.

وكان الجيلى عالماً بقواعد اللغة العربية، إلى حانب معرفته للفارسية والهندية. فهو يتحدث فى خاتمة حقيقة الحقائق عن حركات البناء والإعراب، وأقسام الكلمة ، والمصرح والمؤول والمحتمل والمفسر والمحكم من الكلام (٢٠) .. لكن الجيلى غالباً ما يلجأ للقواعد النحوية، كيما يجد دليلاً على تأويله للآيات القرآنية . فعندما يريد أن يثبت أن لعنة الله قد وقعت على إبليس وحده، يقول فى تأويل الآية ﴿وَإِن عَلَيْكَ لَعَنتَى إِلَى يَوْم الدين ﴾ (٢) .. إن عليك لعنتى، أى: لا على غيرك، لأن الحروف الجارة والناصبة، إذا تقدمت أفادت الحصر (٤٠) .. ومكذا يضرب الجيلى صفحاً عن قوله عن وحل ﴿ وَاللَّ لَعَنَهُ اللهِ عَلَى الطَّالِينَ ﴾ (٢) .

وأحاط الجيلى بالمذاهب والديانات غير الإسلامية وناقش موقف أصحابها، فذكر في كتبه الصائبة: الذين عبدوا الكواكب على أساس أن لها التصرف<sup>(1)</sup> وهو يسميهم: الفلاسفة. ويتحدث في الإنسان الكامل عن الزرادشتية والبراهمة والجوس والدهرية. إلخ.

ويتعرَّض الجيلي لأصحاب الديانات السماوية ومراسم عباداتهم وأسرارها على نحو ما نجد في كتابات ابن عربي. ثم يتحدَّث عن أسرار العبادة في

<sup>(</sup>۱) الجيلي : مراتب الوجود ، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الجيلي: حقيقة الحقائق، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة ص : آية ٧٨.

<sup>(؛)</sup> الجيلي: الإنسان الكامل ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، آية ١٨.

<sup>(</sup>٦) الإنسان الكامل ٧٦/٢.

الإسلام. وهى الفكرة التى بدأت فى التصوف الإسلامى كإرهاصات ، عند رابعة والشبلى والحلاج، ثم أصبحت -بعد القرن السادس الهجرى- نظرية فى الحقيقة الباطنة للعبادات، فالزكاة مثلاً: هى التزكى بإيثار الحق على الخلق، أى إيثار شهود الحق فى الوحود، على شهود الخلق أ... وقد عرضت أبيات النادرات العينية لتلك الفكرة بالتفصيل (٢) . .

.. وقد آثرنا الحديث عن ثقافة الجيلى تحت عنوان : شخصيته، لما نعتقده من دور للثقافة في تشكيل شخصية الإنسان. فالمعرفة ، التي تعبَّر عنها اللغة في النهاية ، تكون المصدر الذي ينبع منه فكر الإنسان .. ثم تتجلى هذه الوحدة بين الفكر واللغة في الإنتاج الإنساني، سواء ما يقال أو ما يكتب. فإذا كانت معارف الحقبة التي عاش فيها الجيلى، هي البنية التي أنتجت شخصيته، فإن كتابات الجيلى بدورها ، تصبح شهادة على معارف هذه الحقبة.

.. وتبقى هنا نقطة أخيرة، وهى حقيقة مذهب الجيلى . فالدكتور كامل الشيبى يرى فى بحثه القيم (الصلة بين التصوف والتشيع) أن الجيلى من الصوفية الذين جمعوا بين التصوف والتشيع ! ويقول الدكتور الشيبى ، بطريقة تقريرية، إن الجيلى علوى .. ذلك أنه -على حد قوله- ما دام عبد الكريم الجيلى من نسل الشيخ عبد القادر الجيلانى، وما دام الشيخ عبد القادر علوياً... فإن الجيلى علوى مثله (٢) .

ونرى أن الدكتور الشيبي، وهو باحثٌ ممتاز لولا إصراره - المتعسف أحياناً - على فكرة الربط بين التصوف والتشيع؛ يبتعد عن الصواب والموضوعية بعض الشئ، حين يصرُّ على إرجاع كل الشخصيات الصوفية إلى مذهبه الشيعى .. فالدكتور الشيبي، يكاد في أبحاثه يقول بأنه لايمكن أن يكون الصوفى

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) النادرات العينية، الأبيات من ٧٠ إلى ١١٣.

<sup>(</sup>٣) د. كامل الشيبي : الصلة والتشيع (دار المعارف ١٩٧٠) ص ٨٠.

صوفياً، ما لم يكن التشيَّع مذهبه. وعموماً، فنحن لانوافق الدكتور الشيبي على رأيه فيما يتعلق بالجيلي، وذلك للأسباب التالية:

\* إن القول بعلويّة عبد القادر الجيلاني، والاستدلال على علويته بأنه قد جعل مشيخة الصوفية وراثية، كإمامة الشيعة، فورّث طريقته أبناءه عبد الوهاب وعبد العزيز وعبد الجبار<sup>(1)</sup> .. هو قول ينبغي أن يؤخذ بشئ من الحذر، فإن نسبة الشيخ عبد القادر إلى على بن أبي طالب غير مقطوع تماماً بصحتها، وقد أوزد الدكتور الشيبي بنفسه<sup>(۲)</sup> ، ما جاء في عُمدة الطالب لابن عنبة، من أن الشيخ عبد القادر الجيلاني لم يدَّع النسب العلوى، وكذلك فعل أولاده، ولكن أحد أحفاده ادعى هذا النسب الذي : لم يُقم عليه بينة، ولا عرفها أحد<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) الخوانسارى : روضات الجنات في أخبار العلماء السادات (تحقيق: أسد الله إسماعيليان، طهران ۱۳۹۲ همحرية) الجزء الخامس ص ۸۸.

<sup>(</sup>٢) د. الشيبي: الصلة بين التصوف والتشيع ، هامش ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) يقول ابن عنبة: وقد نسبوا إلى عبد الله محمد بن يحيى بن محمد ابن الرومية المذكور ، التسيخ الجليل الباز الأشهب عى اللين عبد القادر الجيلانى فقالوا: هر عبد القادر بن محمد بن حنكى دوست ابن عبد الله المكور .. و لم يدّع الشيخ عبد القادر هذا النسب ، ولا أحد من أولاده. وأمما ابتدأ بها ولد ولله القاضى أبو صالح نصر بن أبى بكر بن عبد القادر، و لم يقم عليها بيّنة ولا عرفها له أحد . على أن عبد الله بن محمد بن يحيى ، رجل حجازى، و لم يخرج من الحجاز. وهذا الاسم حنكى دوست أعجمى صريح كما تراه . ومع ذلك كله ، فلا طريق إلى إثبات هذا النسب ، إلا بالبينة الصريحة العادلة، التي قد أعجزت القاضى أبا صالح، واقترن بها عدم موافقة حده عبد القادر وأولاده (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ) ص١٥٥ .

<sup>..</sup> وقد تناولنا هذه النقطة - تفصيلاً - في كتابنا : عبد القادر الحيلاني، بـــاز الله الأشــهـب (دار الجيل - بيروت )

- \* فيما يتعلق بكون الشيخ عبد القادر هو جُدُّ عبد الكريم الجيلى.. فإن ذلك غير مقبول بشكل تام، فهذه النسبة بين الرجلين لم يذكرها الجيلى أو أحد معاصريه، وإنما انفرد بذكرها حاجى خليفة فى (كشف الظنون) وأخذها الدكتور الشيبي دون تمحيص.. ونرى أنه لو كانت هذه النسبة صحيحة، لكان عبد الكريم الجيلى قد أشار إليها فى مؤلفاته، خاصة فى قصيدته النادرات العينية التى قدم فيها ترجمة شعرية كاملة لحياته.
- \* فيما يتعلق بكون الجيلى علوى المذهب ، وبالتالى فهو شيعى المعتقد .. نقول: إن هذا رأى غير مُبَرْهَن عليه، ففى بحث الدكتور الشيبى لايوجد دليل واحد من كتابات الجيلى أو سيرته يؤيد القول بميله إلى التشيع من قريب أو بعيد. كما أننا لم نلاحظ ذلك البتة، وفى المرات القليلة التى يذكر فيها الجيلى الإمام على بن أبى طالب، لا نراه يحيطه بتلك الحالة من التهاويل التى نجدها عند الشيعة، إذا تحدثوا عن على بن أبى طالب، كرم الله وجهه(۱)، بل نجد الجيلى يكتفى بقوله: أمير المؤمنين على بن أبى طالب.

كذلك فإننا لم نحد الجيلى يتحدث عن، أو يستشهد بأقوال، أحد من أثمة الشيعة، اللهم إلا زين العابدين الذى ذكره الجيلى --دون أن يضيف إلى اسمه أى القاب كما يفعل الشيعة؛ حين أورد الأبيات الشعرية التى أنشدها زين العابدين، والتى طالما أعجبت الصوفية.. تقول:

يَا رُب جَوْهَرِ عِلْمٍ لَوْ أَبُوحُ بِهِ لَقِيلَ لِي أَنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الوَكنَسِا

<sup>(</sup>۱) من أمثلة هذه التهاويل والمبالغات ، ما نراه فى خطبة المبيان التى نسبها الشيعة إلى على بن أبى طالب (انظر خطبة البيان؛ ضمن كتاب د. بدوى الإنسان الكامل فى الإمسلام ص ١٣٩ وما بعدها).

وَلاَسْتَحَلَّ رِجَالُ المسْلِمِين دَمِي . يَسرَوْنَ أَقْبَحَ مَا يَأْتُونَهُ حَسَناً(١)

(١) الجيلي : المناظر الإلهية (مكتبة الجندى ١٩٦٢) ص ٤٤.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# النصلُ الثاني

أَسَاتِذَةُ الجِيلي ومُعَاصِرُوه



يقول الجيلى فى (النادرات العينية) إن من أصول الطريق -التى هـى سُبُل النحاة - أن يقاطع المريد من وصلهم أيام غفلته، وأن يجتنب الصوفى كل من ابتعد عن طريق الحق، حتى لـو كان امرأته التى تشاركه الفراش (١) ... فإن النفس تميل لـجُلاَسها، وتنتسب إليهم كل النسب.

وعلى المريد أن يسعى للأولياء الصالحين ، فمنهم يسال ما يطمع، وبهم يهتدى إلى اليقين .. فَمن هم الأولياء وأساتذة الطريق الذى أخذ عنهم الجيلى؟

### أساتذة الطريق

فى كتابات الجيلى إشارات عديدة إلى الصوفية السابقين عليه، فهو يذكر ابن عربى فى بعض المواضع من الإنسان الكامل ويضع شرحاً لكتابه الفتوحات المكية . كذلك تكررت إشارة الجيلى للحسين بن منصور الحلاج فى الإنسان الكامل، وفى مؤلفاته الأحرى كحقيقة الحقائق (٢) والمناظر الإلهية، معتبراً إياه من الصوفية الذين: خلعوا العذار (٣) .

<sup>(</sup>۱) النادرات ، أبيات ٢٢٢/ ٢٤٧/٢٤٧ ... و لم يكن الجيلى أول من رمز بنزك الأهل والزوحة إلى النحرد وسلوك سبيل تطهير النفس، فقد كانت المرأة عند متأخرى الصوفية، رمـزاً للتعلق الحسى، وفي رسالة الغوبة الغوبية يقول السهروردي لأسير الظلمات :... واهلك أهلك، واقتل امرأتك إنها كانت من الغابرين، وامض حيث تؤمر ، فإن داير هؤلاء مقطوع مصبحين (الغربة الغربية، فقرة ١٣)

<sup>(</sup>٢) حقيقة الحقائق ، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المناظر الإلهية، ص ٤٢.. وانظر ما سنقوله فيما بعد عن (خلع العذار عند الصوفية).

ويستشهد الجيلى في بعض الأحيان بمأثورات الجنيد (أبو القاسم الجنيد المتوفى ٢٩٧هجرية) وبعض عبارات أبي المتوفى ٢٩٧هجرية) وبعض عبارات أبي بكر الشبلي (المتوفى ٣٢٠هجرية) في الحبة .. كما يشير في مرات قليلة إلى أبي يزيد البسطامي وعبد القادر الكيلاني وعين القضاة الحمداني (١) .

وجما يلفت النظر، أن الجيلى لم يذكر في مؤلفاته، بعض الصوفية الكبار من أمثال السهروردى وعبد الحق ابن سبعين وابن الفارض. هذا على الرغم من أنه يستخدم ألفاظ السهروردى الإشراقية؛ كالنور، وعالمه وأقسامه، والهياكل، والأرواح غير المتحسدة في الهياكل .. إلخ ، وهي اصطلاحات إشراقية طالما استخدمها السهروردى في كتاباته، ثم تداولها أتباع مذهبه في العراق وفارس، الذين سموا بالنور بخشية أو متعشقي النور (٢) .. كذلك ، فمن الغريب ألا يشير

<sup>(</sup>۱) هو تلميذ أحمد الغزال (شقيق الإمام أبي حامد) المتوفى ٢٠ همحرية، وقد توفى عين القضاة الهمذاني سنة ٢٠ همحرية (شخصيات قلقة في الإسلام س ٩٧) ويقال: إنه قتل سنة ٢٥ همحرية (محمد عبد الجليل: المجلة الأسيوية - يناير / مارس ١٩٣٠ - ص ١٨) ولانعرف من أثاره ، غير كتاب مخطوط صادفناه في أكثر من مكتبة خطية ، عنوانه : السبعيات في هواعظ المبريات .

<sup>(</sup>۲) د. أبو ريان : أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردى (دار البهضة العربيـة (۱۹۷۸ ص ۲۶۱ د ۱۹۷۸)

ويرى الدكتور كامل الشيبي أن النور بخشية -وهي فرقة صوفية بالعراق- تنتسب إلى محمد نور بخش المتوفى ٨٦٩ هجرية (الصلة ٤٤١) وإن افتراض الدكتور أبو ريان صدور النور بخشية عن الفلسفة الإشراقية، هو افتراض لم يجد الدكتور أبو ريان ميرراً واضحاً يؤيده (د. الشيبي: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجرى، مكتبة النهضة - بغداد، ص ٣٣٩) وإن كان الدكتور أبو ريان رحمه الله، أكدً لنا شفاهة أن النور بختية إنما قامت على دعامات الإشراقية عند السهروردي، وأن أصحاب هذه الفرقة يستمدون تعاليمهم من مؤلفات الشيخ الإشراقي وخاصة (هياكل النور) .. وقال الدكتور أبو ريان: إن ما يبرر رأيه، هو أنه قد تعامل بالفعل مع هذه الفرقة أثناء زيارته للعراق، حيث اطلع على أحوالهم الصوفية وفكرهم الروحي.

الجيلى إلى ابن سبعين وابن الفارض، رغم التشابه الشديد بينه وبين ابن سبعين، ورغم اقترابه من ابن الفارض حيث يجمع بينهما الشعر والتصوف. ويبدو أن صلة الجيلى بمشايخ الصوفية المعاصرين له، كانت أكبر أثراً من أخذه عن السابقين، فقد كان هؤلاء الصوفية (خُلاسه) الذين انتسب إليهم .

ومن أوائل الصوفية الذين التقى بهم الجيلى فى بدايته، ونال منهم - حسب تعبيره- بركات كثيرة، الفقيه : جمال الدين محمد بن إسماعيل المكبين، الذى كان مُقيماً ببلدة الأنفة حتى توفى بها ، كما ذكر الجيلى: سنة ٧٩٨ هجرية (١).

ويذكر الجيلى في مواتب الوجود الشيخ أبا محمد الحكّاك، وهو أيضاً شاعر صوفى : له نظم كثير في علم الحقيقة، فمن وقنف على ديوان شعره، وعرف مقداره، حظى بطائل (٢) .. وقد وصف الجيلى أبا بكر الحكاك بأنه بلسان المعارف واعتبره من (أهل الحظائر) الذين أعطاهم الله الإذن بالدخول إلى الحضرة الإلهية وقتما يشاؤون (٢) .. كما يذكر الجيلى كثيراً ، من صوفية اليمن: أبا الغيث بن جميل..

يُعَدُّ الصوفى الكبير أبو الغيث بن جميل، من كبار الصوفية السابقين على الجيلى -وإن كانت ذكراه قد ظلت حيةً حتى وقت متأخر- وقد لقبه معاصروه بشمس الشموس، ونسجوا في تصوفه حكاية قريسة الشبه من حكاية دخول إبراهيم بن أدهم طريق الصوفية. فقد خرج ابن جميل مع رفقة له، لقطع الطريق، فوكله أحدهم أن يراقب قافلة قادمة، فسمع هاتفاً يقول له: يا صاحب

<sup>(</sup>١) المناظر الإلهية ، ص ٧٨.

وانظر ترجمة المكلش في : طبقات الخواص ، ص ٢٩٤، ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) مراتب الوجود، ص ۱۱.

<sup>(</sup>٢) المناظر الإلهية ، ص ٥٩.

العين، عليك العين! فوقع هـذا الكلام في نفسه ، وكف عن قطع الطريق، وسلك طريق الصوفية (١) .

وقد نُسبت لابن جميل عبارات صوفية كثيرة، إذْ جمع تلامذتُ اقوالَه في بحلّد، على الرغم من أنه كان أمياً، ومنها العبارة التي يرددها الجيلي كثيراً: خُضنا بحراً وقف الأنبياء على ساحله(٢) .. وقد وضع الردَّاد، من أصحاب الجيلي؛ شرحاً صوفياً على تلك العبارة (٣) .

وتوفى فخر اليمن أبو الغيث بن جميل عام ٢٥١ هجرية، بعد أن نال شهرة واسعة وعاش حياة حافلة بالجاهدة والرياضة الروحية.. وقد ترك بعد وفاته تقليداً اتبعه من بعده في محالس السماع، إذ يذكر اليافعي في روض الرياحين أن أبا الغيث بن جميل، كان من أوائل الصوفية الذين مارسوا الموسيقي في مجال السماع ببلاد اليمن (٤) 1

.. وفي النادرات العينية يقول الجيلي للمريد: إنه إذا ساقه القدر إلى شيخ حُقِّ، بارع في الحقيقة، فعليه أن يكون معه غاية في الأدب، وأن يتخذ من قصة موسى مع الخضر، مثلاً يحتذيه إذا رأى من شيخه أمراً يجهل حقيقته (٥) . فهل ساق القدر عبد الكريم الجيلي إلى هذا الشيخ : البارع في الحقيقة؟

فى زيد اليمن، التقى الجيلى بالشيخ إسماعيل الجيرتي، فاتخذه شيخاً، ولزمه، ورأى فيه أستاذ الدنيا، وشرف الدين، وسيد الأولياء المحققسين،

<sup>(</sup>١) الصوفية والفقهاء في اليمن، ص ١٥ - طبقات الخواص، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل ١/٤/١.

<sup>(</sup>٣) الصوفية والفقهاء ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) الصوفية والفقهاء ص ٣٢، وانظر ترجمة ابن حميل في :مرآة الجنسان للينافعي ١٣٦/٤. العقود اللؤلؤية للخزرجي (مخطوط) ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٥) انظر : النادرات العينية، أبيات ٢٧٣/٢٧١/ ٢٧٧.

والقطب الكامل، والمحقق الفاضل (1) .. غريب الأولياء ، ومحل نظر الله إلى هذا العالم (٢) .. القطب الأكبر ، والكبريت الأحسر (٢) .. و لم يقل الجيلى عن أحد من الصوفية، سواء المعاصرين له، أو السابقين عليه جما في ذلك ابن عربي - أنه كان (شيخه) عدا الجبرتي ! وقد ألف الجيلى في شيخه الجبرتي: جملة قصائد عديدة منها القصيدة التي يصفه فيها بأنه:

مَلِكُ الصُّفَاتِ وَكَامِلُ الذَّاتِ الذِّى فَساحَ الشَّمَالُ بِعِطْسِرِهِ وَجَنُوبِهِ<sup>(٤)</sup>

#### الجبرتسي

لدينا طائفة من المشاهير ، يُلقَّب الواحد منهم بالجبرتى؛ نسبةً إلى جَبَرْت وهى بليدة صغيرة بأطراف اليمن (٥) . ويعنينا منهم الآن، شيخ الجيلى: شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبى بكر الجبرتى، المتوفى ٨٠٦ هجرية.

كان الجبرتى شيخ صوفية اليمن فى وتته، يقول المزجاجى المؤرِّخ: عنلما حان وقت تولية الشيخ إسماعيل الجبرتى مشيخة الصوفية، وذلك بعد أن كثر أتباعه واشتهر أمره، اجتمع الصوفى الكبير رضى اللاين أبو بكر الموزعى بالشيخ أبى بكر السراج، صاحب قرية السلامة، فأشار عليه بان يُنصّب الجبرتى فقبل منه ذلك، وانتظر حتى جاء وقت السماع، فقام فى تلاملته، وألبس الجبرتى عمامته، وقال هم: قد نصّبته عليكم شيخاً (1)

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) للناظر الإلهية ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) الكهف والرقيم، ورقة ١١٠.

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل ١/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن ححر العسقلاني: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر) القسم الأول ، ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٦) الصوفية والفقهاء، ص ٢٥.

وقد أوردنا هذا النص بتمامه، لما يوضحه من أن تولية الجبرتى كانت بعد سهرةٍ واسعة أهَّلته لهذا المنصب، وأن هذا التنصيب كان فى اجتماع صوفى كبير يشهد بازدهار الحياة الصوفية فى اليمن آنذاك. كما يظهر من النص، انتسار مجالس السماع فى تلك البيئة التى سيأتى إليها الجيلى ليعيش فيها. وقد تكرّر ذكر الجيلى لهذه السماعات الصوفية، التى كانت تقام هناك آنذاك فى مناسبات مختلفة:

ويرجع الفضل للحبرتى فى تطوير المراسم الصوفية فى عصره، فقد عمل على تطوير بحالس السماع التى : أدخل عليها أشياء جديدة، وكانت جلسة السماع تستغرق فى بعض الأحيان الليلة بأكملها، وكان يحضرها بعض الحكام (۱) وكانت للجبرتى نظرة خاصة لجلس السماع، فكان يقول لتلامذته: السماع حرام على مَنْ لايعرف معانيه، وهو لمن فُتح عليه فى التصوف، وإلا فهو حرام على كل شخص (۱) .. وقد حبّب الجبرتى تلامذته فى بحالس السماع، حتى أنه يحكى أن أحدهم، وهو الصوفى محمد بسن شافع مات فى سماع صوفى ، بعد أن اشتدً هياجه ووَجُده (۱) .

كما يرجع الفضل للجبرتى فى رواج الفكر الصوفى فى اليمن، والاهتمام بمؤلَّفات ابن عربى.. وكان الجبرتى فى أول أمره متبعاً للطريقة القادرية، لكنه كوَّن بعد ذلك مدرسة خاصة قامت على أفكار ابن عربى وروَّجت له ببلاد اليمن، خاصةً مدينة زبيد. وقد احتضن الجبرتى فى مدرسته أنصار ابن عربى فى اليمن، كالرداد والمزجاجى والمعبيدى().

<sup>(</sup>١) الصونية والفقهاء ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الحزرجي : العقود اللؤلؤية ٢٤٨/٢ .. عن الصوفية والفقهاء، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الصونية والفقهاء، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الصوفية والفقهاء في اليمن ص ٧٦.

وهكذا كانت للحبرتى مدرسته، التى عملت فى إحياء التصوف، مما أثار حنق الفقهاء الذين لم يمكنهم عمل شئ حيال ذلك، لما كان للشيخ الجبرتى من سلطة واسعة وتقرّب الحكام له، خاصة سلاطين بنى رسول (دولة سُنية (۱) حكمت اليمن حتى الربع الأول من القرن التاسع المحرى) بل تعدّت سلطة الجبرتى ممارسة الشعائر الصوفية، إلى القيام بإصدار أحكام فى حق المخالفين والمعادين للصوفية. ثم تؤول الزعامة الروحية لهذه المدرسة وللحياة الصوفية فى زييد بعد الجبرتى ، إلى تلميذه صاحب عبد الكريم الجيلى - الشيخ أحمد بن أبى بكر الرداد ..

ونظراً للأثر الكبير الذى خلفه الجبرتى فى مريده الجيلى، وعلى سبيل التعريف بتلك الشخصية المؤثرة، والتعرف إلى المناخ الصوفى الذى ساد باليمن آنذاك .. نورد فيما يلى ، النص الكامل لترجمة الجبرتى الواردة فى طبقات الخواص للصوفى اليمنى أبى العباس أحمد بن أحمد الشرجى الزبيدى المتوفى سنة ٩٣٨ هجرية . يقول :

أبو المعروف إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد الجبرتي الزبيدي مولداً ومنشأ، العقيلي نسباً، الشيخ الكبير العارف با الله تعالى، المربى شيخ شيوخ الطريقة على الإطلاق، وإمام أهل الحقيقة بالإتفاق، صاحب الكرامات الخارقة، والأحوال الصادقة. صحب في بدايته جماعة من المشايخ الأكابر، وظهرت عليه بركتهم، وفتح عليه بفتوحات كثيرة، حتى لحق من قبله وفات من بعده، وصار فريد دهره ووحيد عصره. وصحبه جمع كثير، وانتفعوا به، ولم يكن له نظير من مشايخ اليمن في كترة الأتباع والأصحاب، من الملوك والولاة والعلماء، وغيرهم من عامة أهل البلد، وكراماته أشهر من أن تذكر وأكثر من

<sup>(</sup>١) أسس هذه الدولة الرسولية، الملك المنصور عمر بن على بن رسول (كان حكمه من ٦٢٩ إلى ٦٢٧هـ) ثم تولى بعده ابنه المظفر يوسف بن عمرٍ، ثم الجماهد والمؤيد والأفضل والأشرف ثم الناصر (الذي توفى ٨٢٧ هجرية).

أن تحصر ، وقد جمعها بعض أصحابه في مجلد، ونحن نشير إلى شئ من ذلك على جهة الاختصار.

من ذلك ما يُحكى عن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ الكبير عبد الله بن أسعد اليافعي، أنه قال: اجتمعت مرة برجل من رجال الله تعالى، على الكثيب الأبيض من ناحية أبين فكاشفنى بأشياء كثيرة، وتكلم عن سرى بشئ ، فسألته عن صاحب الوقت، فقال: هو الشيخ إسماعيل الجبرتى .

ومن ذلك، أن الشيخ حضر مرة سماعاً، فلما كان في أثناء السماع، إذا به قد صرخ صرخات كثيرة، وجعل يجرى في الطابق، وهو يقول: الجلبة الجلبة. ثم استقام وأخذ يشير بيده كالذي يمسك شيئاً، ثم وقف ما شاء الله كذلك، ثم رجع إلى السماع، فلما كان بعد ليال، وصل الشيخ يعقوب المخاوى من السفر، وأخبر أنه حصل عليهم في البحر ليلة كذا ريح عاصف، وتغير البحرحتي أشرفوا على الهلاك، وقال: فقلت يا شيخ إسماعيل، الغارة يا أهل يس. قال: فرأيته والله بعيني، وقد أقبل على وجه الماء كالطائر، وأمسك الجلبة بيده حتى استقرت، وسكمنا الله تعالى ببركته.

وكان الشيخ يعقوب المذكور كثير السفر، فشكا إلى الشيخ كثرة ما يحدث عليه من أهوال البحر، فقال له الشيخ: إذا حدث عليك شئ، فقل: يا أهل يس، فلما حصل عليه ذلك، قال الذي أوصاه به، فقرَّج الله عنه.

ومن ذلك ما يُحكى عن الشيخ حسن السوجى أنه قال: كنت كثير العناية بأمر السلطان سعد الدين والمسلمين بأرض الحبشة، فبلغنى أن الكفار ظهروا عليهم في بعض الحروب وقتلوا منهم ، فاتعبنى ذلك كثيراً، فكنت ألازم الشيخ لهم ملازمة شديدة، فكان ذات ليلة حضرت معه سماعاً، فخطر بقلبى أمر المسلمين وما هم فيه، فبمحرد أن خطر لى ذلك، وإذا بالشيخ يقول: قد نفعت الملازمة . فلما انقضى السماع ذهبت إلى بيتى وقعدت انتظر الفجر، فبينما أنا قاعد أقراً سورة يس أخذتنى سنة خفيفة، فرأيت الشيخ قد وقع في الكفار،

وأخذ جميع ما معهم من السلاح، وكسره، حتى لم يبق شئ ينتفع به، ثم عاد إلى حسى، فلما صليت الصبح ذهبت إلى الشيخ، فحال أن سلمت عليه، قال لى: ما رأيت ؟ فأخبرته بذلك، فلما كان بعد أيام يسيرة، حاء العِلْم أن سعد الدين والمسلمين ، انتصروا على الكفار وقتلوهم ومزقوهم في أطراف البلاد. والحمد الله رب العالمين.

ومن كراماته ما أحبر به بعض الفقراء الثقات قال: صليت بالشيخ يوماً بعض الصلوات، وكان معى درهم فاشتغل قلبى به من حيث إنه لايقع موقعاً من ضرورة العيال، فأنسيت قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات، فلما سلمت، قام الشيخ وجاء بركعة ، فلما فرغ قال لى: أعد الصلاة فإنك تركت الفاتحة بفكرك في الدرهم وأمر عيالك.

ومن ذلك ما يروى عن رجل من أهل مكة يقال له الفقيه عبد الرحيم الأميوطى، أنه قال: كنت لا أعتقد الشيخ إسماعيل، وكنت أحط منه. فبينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان، وإذا بى أرى الشيخ قد دخل على فى جماعة، فسمعته وهو يقول لآخر: هات الوجع الفلاني. فجاء به، فوضعه على ؟ ثم قال: هات الوجع الفلاني. فجاء به فوضعه على، ثم ما زال يقول هات الوجع الفلاني ويضعه على ، حتى وضع على قدر عشرين وجعاً، حتى كدت أموت، الفلاني ويضعه على ، حتى وضع على قدر عشرين وجعاً، حتى كدت أموت، وخرج. قال: فبقيت تلك الأوجاع على باقي ليلتي ويومي ذلك، إلى العصر، فأرسلت إليه واستعطفت خاطره، فجاء إلى فرفع ذلك كله عنى، وقمت كأن لم يكن بي شئ، فتبت إلى الله تعال، وحسنت عقيدتي في الشيخ. نفع الله به.

ومن ذلك ما يحكى عن الشيخ حسن الهبل قال: مرضت مرةً مرضاً طويلاً، فعقدت مع الله تعالى عقداً أن لا أتعلق بأحد من المخلوقين، فلخل على الشيخ يزورنى وقال لى : يا حسن أنت عقدت مع الله تعالى عقداً أن لاتتعلّق بأحد من المخلوقين؟ فقلت : نعم ياسيدى ، فقال : هكذا الفقراء، ثم قام وخرج وخرجت أمشى معه، كأن لم يكن بى شئ .

ومن ذلك ما يُحكى أن الفقيه على بن عثمان المطيب، كان يصحب الشيخ ولبس منه الخرقة، وكان إذا نابه أمر يأتى إليه ويلازمه، فمرض مرةً ولده الفقيه محمد مرضاً شديداً ، فحاء إلى الشيخ وقال: إن ولدى غير طيب. ولازمه فى ذلك، فقال له : الولد طيب، ولكن غيره غير طيب . فلما كان بعد أيام شفى الولد ومرض الفقيه، فعرف أن إشارة الشيخ بقوله غيره غيره غير طيب إليه، فأيقن بالموت، وكتب وصيته، وأمر أن يحفر له قبر.. ثم مات بعد ذلك رحمه الله تعالى .

ومن كراماته بعد موته نفع الله به، ما حكاه القاضى فخر الدين النويس المكى قال: رأيت الشيخ إسماعيل الجبرتى فى المنام بعد وفاته ، وأنا نائم فى المسجد الحرام وهو يقول لى : والله ما مت وإنى لحى أرزق، وإنى عند ربى مع النبيين والصديقين والشهداء.

ومن ذلك ما حكاه بعض الأخيار قال: رأيت الشيخ في قبره على سرير وعنده جماعة، وهم يقرأون سورة يس، فقلت له: يا سيدى أنت في القبر، كما كنت في الدنيا، أنت وأصحابك تقرأون سورة يس! فقال: نعم، أنا على ذلك.

ورأى بعض الناس الشيخ عبد اللطيف العراقى، صاحب عدن، فى المنام وهو يقول له: تحب أن ترى القطب؟ قال: فقلت: نعم يا سيدى. فقال: هو هذا.. وإذا بالشيخ إسماعيل نفع الله به.

وكان الفقيه عبد الرحمن بن زكريا الآتى ذكره يعرف بنقًاد الأولياء، وكان يقول: والله ما مثل الشيخ إسماعيل، لا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في الحرمين. واجتمع الشيخ يوماً بالفقيه أبى بكر بن أبى حربة، فحصل على الفقيه حال حتى غاب عن حِسّة، فلما أفاق قال: والله يا إسماعيل ما عرفك إلا الله، والله ما أنت إلا حصل لك ما لم يحصل لأحد مثلك(١).

<sup>(</sup>۱) انظر تحليلنا لروايسات الكرامسات، في الفصل الذي خصصناه لذلك في كتابنا المتواليسات دراسات في التصوف تحت عنوان : كرامات الصونية ، نص ادبي مضاد للتصوف إ

ومن كلام الشيخ نفع الله به في الحقائق، قوله: السالك هو السذى يجب طهارة نفسه وتزكيتها والتخلق بأخلاق الله تعالى. وقال : كسن طالب الكرامة.

وقال: الواردات ثمرات الأوراد. وقال: الإرادة ترك ما عليه العادة. وقال: سبحان مَنْ سكَّن قلوب العارفين بوجود الفقود، إن الله تعالى يغار على قلوبهم أن تشتغل بغيره. وقال: أهل السكون، لو سقطت السماء على الأرض ما اهتزوا لذلك.

وقال نفع الله به: أجمع علماء أهل الطريقة، على أن العافية، أن يتولاك الله ولا يكلك إلى نفسك. وكان يقول: السماع محك الرجال، فمن لا ورد له لا وارد له. وقال مرة في سماع: مَنْ لم يعرف المعانى، فالسماع عليه حرام. وقال أيضاً: مَنْ لم يحسن إحالة الكلام، فالسماع عليه حرام. وأثنى بعض الناس على السماع بحضرة الشيخ فقال: نعم هو لمن فتح عليه وإلا فهو حرام على كل ذي نفس. وقال مرة في السماع: هذه طريقة أهل الله يا فقراء ويا مريدون لاتكذبوا على الله. وسمع مرة قوالاً في سماع وهو يقول:

أَلاَ يا صَاحِبى هَــنَا المَصَلَّــى وَتِلْكَ مَلاَعِبُ النَّلْبِي الرَّخِيــم

فقال: وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض. وسمع مرة قارئاً يقرأ ﴿إِنَّ الذِينَ سَبَقَتَ هُم مَنَا الْحَسْنَى أُولِئْكُ عَنَهَا مَعْدُونَ ﴿ حَتَى بَلَغَ إِلَّ قوله ﴿هذا يومكم الذى كنتم توعدون ﴾ .. فقال: قامت دولة الفقراء يا لها من دولة . ثم أنشد:

> مَــا ضَـرَّ مَــنْ جَاء غَــداً مكرَّماً مَـــاهِينَ في الدُّنْيــَا وما اسْتَحْقَرا

وكان يقول: إن السماع هو الصفا الزلاق الذى لايثبت عليه إلا أقدام الرجال. وكان يقول: أحسن أحوال العبد، أن يموت محباً لله عارفاً به. وقال: إن الله تعالى يغضب لأوليائه، وإن لم يغضبوا. وقال مرة لبعض أصحابه: لاتجالس أولياء الله تعالى إلا بالأدب، فإنهم جواسيس القلوب. وقال نفع الله به: التصوف، الخروج عن العادات، وعن هذه النفس، وما خرج عنه الإنسان، كان الله عوضاً عنه.

وستل مرة عن الإسم الأعظم، فقال: الاسم الأعظم من حيث هو، هو الإسم الذي له المزية على سائر الأسماء، ومن حيث الناس، كل مَنْ فتح عليه باسم كان في حقه اسماً أعظم، لأن معنى الإسم الأعظم هو الذي يستجاب به الدعاء، حتى قال بعضهم: الاسم الأعظم هو حضور القلب. وقال نفع الله به: قال بعض المشايخ: الاسم الأعظم هو البكاء عند الدعاء. وكان يقول: لا تقام صلاة الصبح وصلاة العصر في مسجد الأشاعر، إلا إذا اجتمع فيه أربعون ولياً لله تعالى، عشرون من أهل البلد، وعشرون من أهل البادية. وقال نفع الله به: إن مسجد الأشاعر مديسة للذنوب. وكلامه في البادية. وقال نفع الله به: إن مسجد الأشاعر مديسة للذنوب. وكلامه في هذا الباب وكراماته بحر لاساحل له، وفيما ذكرناه دليل على مالم نذكره، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى.

وكانت وفاته نفع الله به فى شهر رجب الفرد من شهور سنة ست و لمانته ودفن بمقبرة باب سهام من مدينة زبيد، وله هنالك مشهد عظيم، لم يكن فى تلك المقبرة أعظم منه، وعليه أثر النور والبركة ظاهر.

وخلف جماعة أولاد ، أنجبهم الشيخ الأحل الولى الكبير رضى الدين أبو بكر الصديق، وهو الذى قام بالموضع والفقراء بعد أبيه، وسلك مسلكه فى جميع أموره، وكان فيه من حسن الخلق ولين الجانب ولطف الشمائل ما يجل عن الوصف، وإليه انتقل سر والده، فكان هو وارثه ظاهراً وباطناً، وظهرت له كرامات تدل على ذلك. وكان والده يشى عليه كثيراً، ويشير إليه بالولاية

التامة. ولما توفى والده رحمه الله تعالى، كتب إليه الفقيه الأجل الصالح محمد أبى بكر بن أبى حربة المعروف بالمحجوب يعزيه عن والده، قال الفقيه محمد المذكور: لما أخذت القلم وأردت أن أكتب إليه تعزية قيل لى : لاتكتب إلا تهنئة عما انتقل إليه من وراثة سر أبيه. فكتب إليه بذلك، ومن جملة ما كتب به إليه قوله:

أُهَنِّيكَ يا إِبَنِ الشَّمِّ مِنه بِوَابِلِ يَعُمَّ جَميعَ العَالمِنَ مَعَاطِرا

ومما كتب به أيضاً قوله :

إليك إليسك خُذْهَا لاعَلِمْنَا

جَلاَلِكَم فَسأَفْدَى مِنْ جَلاَل

وبلغنى أن جماعة من أصحاب والده، حددوا عليه التحكيم<sup>(۱)</sup> بإشارة حصلت لبعضهم من الشيخ الكبير، في منام رآه فيه. وكان أكابر أصحاب والده كالشيخ أحمد الرداد والشيخ محمد المزجاجي وغيرهم، يستمدون من أنفاسه ويعولون على رأيه في جميع ما ينوبهم. ولم يزل على قدم والده من الاحتماع على تبلاوة القرآن، وبحالس الذكر، والمشى في قضاء حوائب المسلمين، إلى غير ذلك من أفعال البر؛ حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين و ثمانمائة، ودفن مع والده في قيره رحمهم الله أجمعين ونفع بهم آمين.

وخلفه في القيام بالمواضع ولده الشيخ الأجل الأوحد إسماعيل بن أبى بكر، وعمره يومتذ نحو خمس عشرة سنة، مع وجود جماعة من أعمامه. أجمع على ذلك أكابر أصحاب حده، كالسيخ محمد المزجاجي وغيره، لما ظهر لهم فيه من مخايل النجابة والأهلية، فكان فوق ظنهم، وقيام بحمد الله تعالى أتم قيام،

<sup>(</sup>١) يقصد : اختياره خلفاً لوالده في مشيخة الطريقة.

وسلك مسلك أوائله وسلفه، وله فى طريق القوم وعلومهم معرفة تامة، لا يقارنه أحدث فى كثير من المعلوم (١). العلوم (١).

#### \* \* \*

والآن .. فلننظر في الأسباب التي دعت الجيلي إلى تفضيل مدينة زبيمه (٢) على غيرها من المدن التي زارها، فكان يسافر عنها ثم يعود إليها:

اولاً: كانت زبيد مقراً للشيخ الجيرتى، وقد ارتبط الجيلى بهذا الشيخ ارتباطاً قوياً، كما يظهر من كلامه عنه.. وعادةً ما نجد الصوفى مرتبطاً بشيخ يأخذ منه الطريق، وهناك أمثلة عديدة على ذلك فى التصوف الإسلامى كارتباط الشاذلى بالشيخ عبد السلام بن مشيش، وابن عربى بأبى مدين، وغير ذلك الكثير .. وعموماً فالصوفية تقول: مَنْ لاشيخ له فالشيطان شيخه.

ثانياً: كانت زبيد في الوقت الذي وفد إليها فيه الجيلى ، حافلة برحال التصوف، سواء من شكّان البلاد وأهلها ، أمثال شيخه الجبرتي وصديقه أحمد الرداد وأبو بكر السراج، أو من الوافدين عليها كالمقدسي والكرماني وإبراهيم القارى وقطب الدين بن مزاحم.. وقد كان ذلك من أقوى الأسباب التي حعلت الجيلي يفضل دوماً مدينة زبيد. فالصوفي لايتنفس إلا في حو روحي ملائم، أو بعبارة صوفية بين إخوان .. وقد رأينا كيف رحل ابن عربي من الأندلس إلى الشام بحثاً عن هذا الجو الملائم، وكذلك فعل الصوفي الأندلسي الكبير ابن سبعين الذي حاء إلى مصر من بلاد المغرب ثم انتهى إلى بلاد الحجاز .. وغير ذلك الكثير من الأمثلة .

<sup>(</sup>١) طبقات الخواص، ص ١٠١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) زبيد اسم واد فى الجانب الغربى من بلاد اليمن، وبه مدينة "يقال لها الحصيب" ثم غلب عليه اسم الواد فلا تعرف إلا به، وهى مدينة مشهورة باليمن، ينسب إليها جمع كبير من العلماء (معحم البلدان، مادة زيد، المحلد الثالث ص ١٣١، ١٣٢).

ثالثاً: كانت للصوفية هناك، مكانة مرموقة عند الحكام، فكان ملوك بنى رسول يقرِّبون الصوفية إليهم، إذ كان الملك الجاهد يعتقد فى الشيخ الجبرتى ويحسن الظن به (۱). ويقول المؤرخ اليمنى يحيى بن الحسين: إن الملك الناصر أحدث فى آخر مُلَّته أحداثاً غير مستحسنة، منها تقريب المبتدعة من المتصوفة. من الذين عملوا بالمتشابهات من كلام ابن عربى، وهم فرقتان الأولى أخذت بظاهر كلامه فعطلت ، والثانية تناولت باطن كلامه كالكيلانى يقصله الجيلسى والرداد وبحد الشيرازى الفيروز آبادى صاحب القاموس (۱).

وقد بلغ من تقريب الحكام للصوفية أن : كان لنفوذ دولة الصوفية فى تلك الفرزة، المرتبة الثانية بعد سلطة بنى رسول مباشرة (٢٠) .

وابعاً: أدت مكانة الصوفية للدى الحكام فى ذلك الوقت، إلى وحود مناخ ملاثم من الحريدة الفكرية والعملية بالنسبة للمتصوفية .. فقد "توسّع الصوفية فى إظهار شعاراتهم، وعقدت السماعات فى أكثر مساحد زبيد دون أى اعتراض من قبل اللولة "(1) . وراحت بزيد كتب ابن عربى ؟ وكانت تباع وتشترى بالأسواق، وتوافد إلى المدينة فى حكم بنى رسول وافلون من صوفية شتى البلدان فى صورة دراويش وزهاد متنسكين (٥) .

<sup>(</sup>١) الصوفية والفقهاء في اليمن ص ٤٩.

<sup>(</sup>۲) يمي بن الحسين: غاية الأماني في أحبار القطر اليماني (الهيئة المصرية العامة للكتاب) ٢ ٩٠٢٥. ويقول ابن العماد في أخبار سنة ٨٢٧: فيها توفي الملك الناصر .. صاحب اليمن، استقر في المملكة بعد أبيه سنة ٨٠٣، وحرت له كاتنات وكان فاجراً حائراً، قال ابسن حصرة مات بسبب صاعقة سقطت على حصانه، فارتاع من صوتها فتوعّك ثم مات في سادس عشر جمادي الآخرة، قال تعالى: ﴿وَوَيُرْسِلُ الصواعِقَ فَيصِبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ﴾ انتهى بحروفه (شذرات النهب في أخبار من ذهب، ذخائر التراث العربي/ يروت، الجزء السابع ص ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) الصوفية والفقهاء ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) للرجع السابق ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥) للرجع السابق ص ٨٢.

وهكذا كان هذا المناخ الصوفى لمدينة زبيد، من الأسباب القوية التي تجعل الجيلي يفضل هذه المدينة اليمينة .

\* \* \*

وفى هذا المناخ الصوفى، عاشت مدرسة إسماعيل الجيرتى وزاد نشاط شيخها، فكان أول من أقام السماع للأسر احتفالاً بمناسباتهم العائلية، وأول من احتضن أتباع ابن عربى ودافع عنهم أمام الفقهاء، كما كان أكثر صوفية اليمن حظوة لدى حكام بنى رسول: المجاهد والأفضل والأشرف والناصر.

وفى مدرسة الجبرتى، عاش الجيلى، وعُرف كواحدٍ من أتباع هذه المدرسة الصوفية، بل لقد اعتبره الأهدل (من تُدماء الشيخ الجبرتى) فنال الجيلى بذلك حظه من جملة الفقهاء على الصوفية بعد ذلك، يقول عنه الأهدل: هو أهلكهم في هذا البحر(۱) (يعنى القول بالحلول) .. كما عَدَّ كتاب الجيلى الإنسان الكاهل: دستور المتصوفين(۱) ... ويحكى ابن الأمير – من أعداء الصوفية، توفى الكاهل: دستور المتصوفين أنه: وقع معى عارض إسهال زيادة على سنة ونصف ولم ينفع فيه دواء .. وحاء إلى أحد فقهاء صنعاء بكتاب الإنسان الكامل ومعه للضنون به على على غير أهله.. فحرقها وخيز لى على نارهما خيزاً أكلته بنية الشفاء من هذا الداء، فلهب بحمد الله (۱).

<sup>(</sup>١) الأهدل: كشف الفطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحلين ص ٢١٤ .. عن الصوفية والفقهاء ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الصوفية والفقهاء ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الأمير ص ٣٢٦ .. عن الصوفية والفقهاء ص ٦١.

ويظهرنا كلام ابن الأمير على (الشكل) الذى اتخذه صراع الفقهاء والصوفية فى تلك الحقبة التى عاش فيها ابن الأمير، وهو شكل يختلف مع مثيله فى الحقبة السابقة حما بمين القرنين السادس والتاسع الهجرى وتتفق فى الوقت ذاته مع المظاهر الثقافية لتلك الحقبة التى بدأت مع القرن العاشر الهجرى. فإذا أردنا صورة من صور صراع الفقهاء والصوفية فى ثقافة ما بين القرن ح

### معاصرو الجيلي

فى مدينة زيد، وفى غيرها من المدن والقرى التى زارها الجيلى أو عاش فيها فترةً. التقى بصوفية كثيرين فاستفاد منهم وذكرهم فى كتاباته، مُعترفاً لهم بحسن المعاشرة والإخوة فى الطريق الروحى.. والجيلى يدعوهم "بالإخوان"، وهو تعيير صوفى أطلقه أهل الطريق على أصحابهم، الذين سماهم السهروردى: إخوان التجريد!

وأول الإخوان الذين ذكرهم الجيلى، هو: الأخ العارف الربانى ذو الفهم الثاقب والذكاء الباهر الراجح الراسب والتحريد والتفريد والقدم الصدق فى المطالب، عماد الدين يحي بن أبى القاسم التونسى المغربى، سبط الحسن بن على (١). ويقول الجيلى إنه ألف الكهف والرقيم استجابة لطلبه، وإجابة على سؤاله؛ وقد كان هذا الكتاب -كما ذكر الجيلى فيه- أول مؤلفاته فى علم التحقيق.

ومن معاصرى الجيلى الذين التقى بهم واستفاد منهم: خواجة بهاء الدين محمد بن الشاه نقشبند الأويسى (ولد ٧١٧، وتوفى ٨٢٧ هجرية) وهو صاحب الطريقة النقشبندية في التصوف .. وممن ذكرهم أيضاً، الشيخ العارف: جمال الدين الملقب بالجنون (٢) .

<sup>-</sup> السادس والقرن التاسع الهجري وجدنا ابن أياس يقول في حوادث سنة ٨٧٥ هـ :

وفيهًا نشبت معركة حامية الوطيس فى أمر ابن الفارض وابن عربى وكانت حامية الوطيس، إذ الكفت الكتب، ووضعت المسنفات فى تفسيقه، بل وتكفيره .. كما ألفت كللك الكتب فى اللفاع عنه " (بدائع الزهور فى وقائع المسهور، الميئة المتسرية، ٣/ ٤٢)

وهكذا كانت الخصومة الفكرية تأخذ شكلاً ثقافياً نظرياً، يتمثل في وضع المصنفات والكتب، أما في الحقبة التالية عليها، فقد كانت الخصومات الفكرية والمذهبية، ذات طابع يتمشى مع التقافة التي تأكل الخير الذي أنضحته نار الكتب !!

<sup>(</sup>١) الكهف والرقيم ، ورقة ١ ب .

<sup>(</sup>٢) حقيقة الحقائق ، ص ٤٧.

ويذكر الجيلى أنه قد التقسى فى زبيد بالفقيه حسن بن أبى السرور، ويستشهد فى المناظر الإلهية ببعض أقواله الذوقية (١) .. كما يذكر الجيلى الأخ الفقيه أحمد الجبائى الذى كان يحضر معه السماعات فى مسحد الجبرتى (٢) .

ومن المؤكد أنه كانت للجيلى علاقة وطيدة مع معاصريه، من أتباع الشيخ إسماعيل الجيرتى، كالمزجاجي (أ) ، والمعبيدى (أ) ، ومحمد بن شافع، وقطب الدين مزاحم بن أحمد بامزاحم (أ) ، والشيخ عبد الله بن عمر المسن وأحمد الرداد، إلا أن علاقة الجيلى بالأخير كانت أشد ، إذ لم يذكر الجيلى فى مؤلفاته أحداً من تلامذة الجيرتى، عدا (الرداد) الذي يتكرر ذكره كثيراً فى كتبه.

كان أحمد بن أبى بكر الرداد من كبار صوفية اليمن، وأكبر تلامذة الجبرتى على الإطلاق؛ وقد تولى المشيخة والجبرتى على قيد الحياة.. إذ يذكر الرداد أن الجبرتى أذن له بالمشيخة، ونصب "ليلة السبت ٢٢ من شعبان سنة ٢٨ مسجده المعروف بزييد بمحضر جمع من الشيوخ والفقراء والمريدين" وبذلك يكون تنصيب الرداد للمشيخة قبل وفاة شيخه بأربع سنوات(١).

<sup>(</sup>١) المناظر الإلهية ، ص ؟ \$.

<sup>(</sup>٢) الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ١١ب.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن أبى القاسم المزحماجي، المتوفى ٨٢٩ .. مؤرخ يمنى، ألَّف فى تـــاريخ التصوف كتاب : هداية السالك إلى أهدى المسالك (مخطوط) .

<sup>(</sup>٤) هو الصوفى اليمنى أحمد العبيدى، المتوفى ٨١٥ .. كان صوفياً عارماً، وقد نقـل عنـه الأهـدل قوله: الدُفُّ عندى أفضل من منهاج النووى !

 <sup>(</sup>٥) كان بامزاحم من مدينة بروم اليمنية، وكان يتردد على مدينة زبيد للاحتماع بالشيخ الجبرتى،
 الذى كان يعيره كتب ابن عربى (الصونية والفقهاء ص ٧٨).

<sup>(</sup>٦) أبو بكر العيدروس: الحزء اللطيف من التحكيم الشريف، ص ٢٢ .. عن الصوفية والفقهاء ص ٢٦.

كما تولى الرداد زمام القضاء العام باليمن، مما زاد من سطوة الصوفية ونصرتهم على الفقهاء، فجمع بذلك بين التصوف والقضاء.. وترجع صلة الجيلي القوية بالشيخ أحمد الرداد، إلى أن هذا الأحير كان أقرب إلى الجانب الفلسفي من التصوف -وهو الجانب الذي عني به الجيلي - فقد ذك. السخاوى أن الرداد وإن كانت لديه فضائل كثيرة، إلا أنه قد غلب عليه حُب مطولة (٢) له، منها إنه: كان شيخا كبيراً عارفاً عالماً عاملاً كماملاً محققاً لعلوم الطريقة، متفنناً في كثير من العلوم الشرعية والأدبية وغير ذلك، اشتغل في بدايته بالعلم، حتى برع فيه، ثم أقبل على العبادة والرياضة، وحج إلى بيـت الله الحرام، وزار قبر نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، على قدم التحريد مع جماعة من الفقراء بعد أن صحب الشيخ العارف الكبير إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي، وتحكم له واختص به، وصار أكبر أصحابه. وكسان الشيخ يثني عليه كثيراً حتى قال: إنى لأعرف المتخلقين من أصحابي والمتعلقين ، فما لأحد منهم ما لابن الرداد من التخلق والتعلق، وكان قد يأتيه من يسأله التحكم فيقول لـه: تحكم على الشيخ أحمد الرداد، وقد يكون ذلك بحضرته، وما كان يفعل ذلك لأحد من أصحابه مع كثرتهم، وكان كثيراً ما يقرأ عليه كتب القوم بحضرة الشيخ، ويكون هو المتكلم والمخبر وغير ذلك، ووقفت لـه على ترجمـة بخط حدى العلامة سراج الدين عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي رحمه الله تعالى، وصورتها الشيخ الصالح شهاب الدين أحمد بن القاضي رضى الدين أبي بكر ابن محمد الرداد التيمي القرشي شيخ الزمان والمكان، والمشار إليه بالبنان في البيان، إنسان الأعيان وعين الإنسان، إمام الطريقة وبحر الحقيقة، وينبوع المعارف الإلهية ومعدن العوارف الحقيقة، انتهت إليه رياسة الصوفية باليمن وأقر له بالفضل علماء الزمن، وحببه الله إلى خلقه ووضع له القبول في فعله ونطقه، وكانت لـ ه

<sup>(</sup>١) السخاوى : الضوء اللامع بأعيان القرن التاسع (القاهرة ١٣٥٢هـ) ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) طبقات الخواص، ص ٨٨.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رياضة حسنة احتهد فيها نحو عشرين سنة حتى رقى من رتبة المعالى أعلاها فعلاها، وحوى من العلوم الإلهية فَحُواها فَحَواها، ودان له بذلك من فى أدنى البلاد وأقصاها، ورزق من الأحلاق الحسنة أوفاها وأسناها، فسبحان من حلاه بحلى المعارف، بل به حلاها وأعطاه من المحاسن ما يقبلها ويرضاها، وفد إليه الناس من كل جانب ووسعت أحلاقه الأقارب والأجانب ونصب المشايخ فرفع أقدارهم فأكرم به من رافع وناصب.

وبلغنى فى سنة اثنين وسبعين وسبعمائة أنه كان يحضر مائدته كل صباح ومساء، قريب من ثلاثمائة رحل ولايرى منه تضجر ولا عبوس، ولو كان فى غاية الفقر والبؤس، وفيه من الكرم والجود ما يستبعد حائماً وكعباً، ويزيد أدناه على عدد الحصباء . وسمعته يقول : انه ولد فى سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين وسبعمائة، وهذا بعض الترجمة المذكورة اقتصرت عليه اختصاراً، وكان رحمه الله تعالى فى غاية ما يكون من سهولة الأخلاق ولين الجانب وسماحة النفس وبذل الجاه والمال، كثير السعى فى قضاء حوائج المسلمين، وكان الملوك يسارعون إلى ما يقول ويقبلون منه بيركة صدقه فى ذلك.

#### \* \* \*

وقد ترك الردَّاد عدة مؤلَّفات في التصوف ، فيل حانب شرحه لعبارة أبي الغيث بن جميل سالفة الذكر، نجد له عدة تآليف منها:

- \* عدة المسترشدين وعصمة أولى الألباب من الزيغ والزلل والشك والارتياب.
  - \* الشهاب الثاقب في الرد على بعض أولى المناصب.
- \* السلطان المبين والبرهان المستبين في ظهور الحجة على من كفر أهل السماع من أولياء الله المقربين.
  - \* تلخيص القواعد في أصل حكم خرقة الصوفية.
    - \* موجات الرحمة (في الحديث الشريف)

وقد كتب الرداد مؤلفاته في شجاعة تامة وحرية فكرية كاملة، بسب ما كان له من سلطة القضاء الأكبر آنذاك. كما ترك ديوان شعر على لسان القوم.. يقول ابن حجر: شعر الرداد ينعق بالاتحاد، وقد أفسد عقائد كثير من

وتوفى أحمد الردَّاد عام ٨٢١ هجرية.

الناس (١).

<sup>(</sup>١) ابن حصر: أنباء الغمر بأيناء العمر (مصر ١٩٧١) ٣/ ٢٧٨.



## الفصلُ الثالث

# أسلوبه ومؤلّفاته



### أسلوب الجيلي

يتميّز الأسلوب الصوفى، خاصة عند الصوفية المتأخرين من أمثال عبد الكريم الجيلى، بعدة خصائص. ولعل أوضح هذه الخصائص وأعمها، هو طابع الاستغلاق والالتزام بالرمزية الدقيقة.

ويرجع ذلك إلى عدة أمور ، منها أن الصوفية -كما يقول القُشيرى-قصدوا إلى استعمال الألفاظ التي يكشفون بها عن معانيهم لأنفسهم، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها (١) .. وبذلك يكون الكلام بلغة الرمز والاصطلاح، أداة يعبر بها الصوفية عن أحوالهم لإخوانهم أو لمريديهم، وتقيهم في الوقت نفسه النتنة وإساءة الفهم مِن قِبَل العامة وأهل الرسوم.

وإذا كان الرمز عند الصوفية، هو على الحقيقة: فتح غير مُتكلَّف وكلام المسان الأحوال. فإن الصوفية إنما يجدون مثلاً للاحتذاء في القرآن الكريم، يتيح لم الأخذ بالأسلوب الرمزى. فالقرآن الكريم جاء ليخاطب كل البشر، وضرب فيه الله تعالى للناس الأمثال ليأخذ منه السامع على قدر حاله وعلمه، وهي صفة نجدها في أسلوب كبار الصوفية، الذين لايفتاون يحذرون قارئ كتاباتهم من الإنكار عليهم، ويدعونه إلى الصبر على كلامهم، حتى يفتح الله على القارئ بمعانيه. كما كان للصوفية في رسول الله أسوة حسنة، فتأثروا بكلامه ونهجوا نهجه، ومن هنا يمكن القول بأن اتحاه الصوفية للرمز ومختصر الكلام، إنما يمكن أن نجد فيه صدى لقوله في : أوتيت جوامع الكلم واختصر لى

 <sup>(</sup>۱) التُشيرى: الرسالة التُشيرية (تحقيق د. عبد الحليم محمود، دار الكتب الحديثة) الجزء الأول،
 ص ۱۸۷.

الكلام اختصاراً(1) .

ولهذه الأسباب، إلى حانب بعض المحن التي لقيها الصوفية عند استخدامهم اللغة العادية في التعبير: لجأ الصوفية لاستخدام الرمز.

إلا أن الرمز الصوفى قد ضلّل كثيراً من الباحثين المحدثين فى حقل الدراسات الصوفية، فتعرض هؤلاء الباحثون إلى الخطأ فى الحكم على عبارات الصوفية (٢) ... ومن هنا، لزم أن يكون هناك نوع من العلاقة بين الباحث وبين المعانى الصوفية الدقيقة، التى يقول الجيلى عنها إنها: لأتفهم إلا لغزاً أو إشارة، فلو ذُكرت مصرحة لحال الفهم بها عن محلها إلى خلافه (٢). بعبارة أحرى، ينبغى على الناظر إلى عبارات الصوفية أن يازم التأنى، مراعياً أن لكل حرف مغزى، ولكل عبارة إشارة.

والأمر الثانى الذى يلزم الباحث فى دراسته للتراث الصوفى، ليجنبه الفهم الخاطئ: الاهتمام بالكشف عن مضمون الرمز الصوفى الاصطلاحى. فقد تواضع الصوفية على اصطلاحات رمزية، بل إن هناك اصطلاحات رمزية تكون خاصة بصوفى بعينه، أو بمدرسة صوفية بخصوصها.. وقد استخدم الجيلى بعض المصطلحات الخاصة فى مؤلفاته، يقول الجيلى:

الشئ يقتضى الجمع، و الأنموذج يقتضى العزة، و الرقيم يقتضى الللة. وكل من هؤلاء مستقل فسى عالمه، سابح فسى فلكه ، فمتى خلعت على الأنموذج شيئاً من صفات الرقيم، انجرم قانون الأنموذج علىك، ومتى كسوت الرقيم من حلل الأنموذج، لم تره فيه، لظهوره

<sup>(</sup>۱) حاء هذا الحديث الشريف في: صحيح البخارى ٤/ ٣٢-٩/ ٢٩، ٣٢، ٧٥ وفي صحيح مسلم ٢٤/٢ وفتح البارى ٢٤/ ٢٤٧ وسنن الدار قطني ٤/٤؛ ١ والبداية والنهاية ١٩٨/١.

 <sup>(</sup>۲) من أمثلة هذا الخطأ ، ما فعله المستشرق الفرنسى الكبير لوى ماسينيون، حين استد إلى عبارة الحلاج على دين الصليب يكون موتى وقال بأن الحلاج هو : مسيح العالم الإسلامى !
 (۲) الإنسان الكامل ١/ ٥.

بما ليس له. ونعنى بالرقيم هنا: العبد، وبالأنموذج: قطب العجائب .. إلخ (١) .

ومن هنا، فقد اقتضى البحث في كتابات الصوفية، الرجوع في أحيان كثيرة إلى كتب المصطلحات، حتى يمكن الاقتراب -قليلاً- من المعنى المقصود إليه، وحتى لايبدو الكلام وكأنه لا ضابط له(٢).

والأمر الأهم من ذلك كله، والذى ينبغى علينا مراعاته عند النظر فى تآليف الصوفية، أملاً فى أن تتكشف لنا معانيها، هو: الذرق. فالعمل الصوفى فى النهاية هو عمل فنى، مُفعم بالرموز والإيجاءات والتلويجات التى لا تنكشف إلا بضرب من التذوق والاستشفاف .. بعبارة أخرى؛ لقد تكلم الصوفية عن معان شاهدوها حين انفتحت عيون قلوبهم، وانطبقت عيون رؤوسهم (كما تقولً عبارة النفرى) ومن هنا، كان علينا أن ننظر إلى كلماتهم بعين القلب.. فإذا تناولنا كلام الصوفية بغير ذلك؛ استحال علينا استكناه مقاصده ومراميه، انظر مثلاً قول الجيلى:

جمعنا الوقت، عند الحق، بغريب من غرباء الشرق، ملثماً بلشام الصمدية، متزراً بإزار الأحدية، متردياً برداء الجلال .. مسلماً بلسان الكمال، فلما أحبت تحية سلامه، أسفر بدره عن لثامه، فشاهلته أغوذجاً فهوانياً حكيماً حكمياً برنامجاً مقدراً على سبيل الفرض، وبه، لابغيره تبراً الذمة من رق القرض، فاعتبرته في معيارى ونظمت به عقود الدرارى، فانقطع من أول وهلة منى علاقة الفقار، فأصلحت

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ١١/١.

<sup>(</sup>٢) من هذه الكتب التي توضع مصطلحات الصوفية: التعرف للكلاباذي/ الرسالة للقشيري/ اصطلاح الصوفية لابن عربي/ اصطلاحات الصوفية للقاشاني/ ألفاظ الصوفية ومعانيها للدكتور حسن الشرقاوي .. وغيرها.

بانكسار عمود الأين (١).

ونرى فى النص السابق مدى الغموض والاستغلاق فى كتابة الجيلى، فلكل كلمة: عباراتها وإشاراتها وتصريحها وكفايتها وتقديمها وتأخيرها (٢).. بل ويصرح الجيلى بأن الكتابة على هذا النحو هى تنفيذ لأمر إلهى، ففى مقدمة الإنسان الكامل يقول إن الحق تعالى أمره ببإبراز هذا الكتاب: بين تصريحه والغازه.. فحاء كتاب الجيلى مفعماً بالرمز مليئاً بالأمثال.

والجيلى لايتبع هذا الأسلوب في كتابه الإنسان الكامل فقط، فهو يشير في قصيدته الرمزية النادرات أنه سوف يضرب أمثالاً فيظهر ويخفى "لرمز الهوى"، وأن "السر عنده ليس ذائعاً (٢) ؛ بل إن أول كتب الجيلى الكهف والرقيم جاء على هذا النحو من الاستغلاق والرمزية الشديدة، يقول الجيلى في دياجة هذا الكتاب:

الحمد لله الكامن في كنة ذاته، الكائن في عما غيبياته، الكامل في أسمائه وصفاته. . الواحد في تعداداته، المتميزة أوصافه في استيفاءاته، الأزلى في أبد أخرياته (٤) .

ومن تلك الأمثال التى يضربها الجيلى فى النادرات، مثال الثلجة والماء (فى معرض حديثه عن الحق والحلق ومثال دحية (الذى يقول الحديث ، إن النبى رأى حيريل على هيئته) .. كما نجد أيضاً مثال النقطة فى كتابه حقيقة الحقائق . ويقول أبو حامد الغزالى:

وإنما نعنى بالمثل أداء المعنى فى صورة، فإن نظر (الناظر) إلى معناه وحده صادقاً، وإن نظر إلى صورته وحده كاذباً .. وليس للأنبياء أن يتكلموا مع الحلق إلا بضرب الأمثال، لأنهم كلفوا أن يكلموا على مُدر عقولهم (إحياء علوم الدين، القاهرة، الجزء الرابع ص ٢٣).

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ٦/١.

<sup>(</sup>٢) الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ١٦ .

<sup>(</sup>٣) النادرات ، ١٢٧.

٤٠) الكيف والرقيم (مخطوط) الصفحة الأولى.

لذلك يخشى الجيلى ألا يفهم عباراته البعض، فيظنوا به الظنون؛ لهمذا فهو يؤكد أن كل ما أورده في كتبه، مؤيد بالكتاب والسنة، ومن لاح له غير ذلك: فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه، لا من حيث مرادى "(١).

إلا أن الجيلي يصل بالغموض في بعض المواضع، إلى درجة يستحيل معهـــا الفهـم إطلاقًا مثل قوله:

إن المعجب الحقيق، والطائر الحمليق الذي له ستمائة جناح وألف شوالة صحاح، الحرام لديه مباح، واسمه السفاح بن السفاح، مكتوب على اجتحته أسماء مستحسنة، صورة الباء في رأسه، والألف في صدره، والجيم في جبينه، والحاء في نحره، وباقى الحروف بين عينيه صفوف (٢).

\* \* \*

تلك أمثلة للأسلوب الذى اتبعه الجيلى فى معظم الأحيان، وإن كان فى بعض الأحايين الأخرى، يميل إلى الوضوح والإبانة، كى يكشف لنا من خلال مؤلفاته عن شئ من الأسرار الصوفية ؛ تلك الأسرار التى كان الحلاج قد وصفها بأنها بكر .. لكن الجيلى سوف يقول بعدة بعدة قرون:

مَنْ كَانَ يُعْقُوبِيَّ الحنوْنِ، جَلَى عَنْ بَصَرِهِ العَمَى بِطُرْحِ البَشِيرِ إلِيهِ قَمِيصَ يوسُف.

<sup>....</sup> 

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ١/٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٦ ، ولاتزال هذه الفقرة – حتى كتابة هذا البحث –غير مفهومة لنا.

# مُؤَلَّفًاتُ الجيلي

نورد فيما يلى، قائمةً بمؤلفات عبد الكريم الجيلى، مرتبةً ترتيباً تاريخياً بحسب التسلسل الزمنى لتأليفها .. وذلك بالرجوع إلى المؤلف نفسه ، الذى كثيراً ما ذكر كتبه فى كتبه الأخرى، وكثيراً ما أحال القارئ لكتاب إلى كتباب سابق:

## (١) الكهف والرقيم

الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم (الكهف والرقيم الكاشف عن أسرار بسم الله الرحمن الرحيم) من مؤلفات الجيلي في علم التحقيق، وهو كتيب يشرح فيه الجيلي، على طريقة علماء الحروف: أسرار السملة.

ذكره حاجى خليفة (١) ، وبروكلمان (٢) ، والزركلى (٣) ؛ وقد طبع الكتاب بالقاهرة سنة ١٣٢٦ هـ ونفدت الطبعة، وقد اعتمدنا في بحثنا هـ ذا على مخطوطة الإسكندرية رقم ١٧٨٩/د تصوف. وقد ذكرالجيلى في هـ ذا المؤلّف بعض القصائد التي ألفها.

#### (٢) المناظر الإلهية

وفى هذا الكتاب يذكر الجيلى مائة منظر ومنظر، من مشاهداته التى عاينها فى الحضرة الإلهية. وألَّف الجيلى هذا الكتاب،كما ذكر فى بعض المواضع منه: سنة ٧٩٨ هجرية. وقد طبع الكتاب بالقاهرة سنة ١٣٨٢هـ.

<sup>(</sup>١) حاحي خليفة: كشف الظنون (دار سعادت ١٣١٠هـ) الجزء الثالث ، ص ١٨٥.

Brockelmann: Giesheichte .. Vol2, P. 284.(1)

<sup>(</sup>٣) الزركلي : الأعلام (القاهرة ١٩٥٧) الجزء الثاني ، ص ١٣٢.

# (٣) غنية أرباب السماع

وعنوانه كاملاً: غنية أرباب السماع وكشف القناع عن وجوه الاستماع. وهو كتاب يتناول الآداب الصوفية ، ألفه الجيلى سنة ٨٠٣ هجرية بالقاهرة. ولا يزال هذا الكتاب مخطوطاً، وتوجد منه نسخة بخط المؤلف في دار الكتب تحت رقم ٣٦٠/تصوف.

#### (٤) جنة المعارف وغاية المريد والعارف

وهى رسالة ألفها الجيلى بالفارسية، وأشار إليها فى كتابه الكمالات الإفية والظاهر أن الجيلى ألف هذه الرسالة ببلاد فارس، قبل بحيثه إلى اليمن.

#### (٥) الكمالات الإلهية

الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية .. ذكر الجيلي تعبير الكمالات الإلهية في الصفحة الأخيرة من المناظر كما لو كان ذلك إشارة إلى عزمه تأليف كتاب بهذا العنوان! وقد ذكر الجيلي في خاتمة الكمالات أنه انتهى من تأليفه سنة ٨٠٥ هجرية بمدينة زبيد.

#### (٦) إنسان عين الجود

إنسان عين الجود ووجود عين الإنسان الموجود .. يقول الجيلى فى شوح الفتوحات: فالإنسان هو المثل الذى ليس كمثله شيء وقد شرحنا ذلك فى كتاب الكمالات الإلهية.. وكشفنا عن ذلك أيضاً فى كتابنا الموسوم بإنسان عين الجود (١) .

وتلك الفكرة التي يتحدث عنها الجيلي، وهـــي أن الإنســـان هــو مشل الله والتي يخرج بها من تأوله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيٌّ ﴾ (٢) كان ابن عربي قد ذكرهـــا فــي

<sup>(</sup>١) شرح مشكلات الفتوحات الملكية (مخطوط) ورقة ٦٠ أ.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى آية ۱۱.

الفترحات المكية، وسوف نتحدث عنها فيما بعد. ولا يوحد لهذا الكتاب طبعات أو نسخ مخطوطة.

#### (٧) القاموس الأعظم

القاموس الأعظم والناموس الأقدم في معرفة قدر النبي .. مؤلّف ضخم، ذكره الجيلي في شرح الفتوحات، يقع في أربعين جزءاً، معظمها مفقود والباقي مخطوط. وكل جزء من هذا المؤلّف يمثل كتاباً مستقلاً، ومن أحزاء الكتاب:

- \* لوامع البرق الموهن.
- \* روضات الواعظين.
- \* قاب قوسين وملتقى الناموسين.
  - \* لسان القدر بنسيم السحر.
- \* سر النور المتمكن، في معنى قوله: "المؤمن مرآة أخيه".
  - \* شمس ظهرت لبدر.

وقد سبق تأليف مذا المؤلف الضخم، على تأليف شرح الفتوحات إذ يشير الجيلى في هذا الشرح، إلى بعض أجزاء القاموس الأعظم<sup>(۱)</sup>. كما يدعو الله في مراتب الوجود أن يكمل بقية أجزائه، مشيراً إلى شمس ظهرت لبدر وهو الجزء الرابع بعد الأربعين من هذا المؤلف الضخم<sup>(۱)</sup>.

#### (٨) السفر القريب

رسالة السفر القريب نتيجة السفر القريب (٢٦) .. وتوجد منه نسيخة . مخطوطة بدار الكتب بالقاهرة.

<sup>(</sup>١) شرح مشكلات الفتوحات (مخطوط) ورقة ١٥، ١٥ ب.

<sup>(</sup>۲) مراتب الوحود ص ۱۹، ۲۷، ۳۲.

<sup>(</sup>٣) يحتمل ان يكون صوابها : الغريب.

onverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered versi

#### (٩) كشف الستور

كشف الستور عن مخدرات النور .. ذكره الجيلى فى شرح الفتوحات. و لم نقع على نسخ خطية من هذا الكتاب، ولاتوجد له أية طبعات.. فهو فى حكم المفقود .

#### (١٠) شرح مشكلات الفتوحات:

شرح مشكلات الفتوحات المكية وفتح الأبواب المغلقات من العلوم اللدنية .. وهو شرح صوفى للباب التاسع والخمسين بعد الخمسمائة من الفتوحات المكية لابن عربى، على أساس أن هذا الباب مختصر للكتاب كله كما يقول ابن عربى. ولم يذكر الجيلى هذا الشرح فى مؤلفاته الأخرى التى أطلعنا عليها ولم يذكره بروكلمان أيضاً وإن كان الجيلى قد ذكر فيه بعض كتبه السابقة. وتوحد من هذا المؤلف نسخة خطية بالظاهرية (تحت رقم ١١٨٥) كما توحد منه نسخة بالإسكندرية (تحت رقم ٢٠١٠م) وقد نسبت أخرى بمكتبة المعهد الأحمدى بطنطا (تحت رقم خ ٣٠، ع ٢٣٢) وقد نسبت هذه النسخة الأخيرة لمؤلف مجهول.

وقد أصدرنا ، سنة ١٩٩٢ (عن دار سعاد الصباح، القاهرة) نشرة محققة من شرح مشكلات الفتوحات مع دراسة ومختارات من الباب ٥٥٩ من الفتوحات المكية.

#### (١١) كشف الغايات

كشف الغايات في شرح التجليات .. هكذا عند بروكلمان، عن نسخة رامبور. وهذا المؤلَّف شرح لكتاب التجليات الإلهية لابن عربي، وتوجد نسخة خطية منه ضمن مجموعة بالمكتبة الوطنية (Paris 1,18, 14) بعنوان: كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات، لمؤلف مجهول ! وإن كان أسلوب

تلك النسخة يقترب من أسلوب الجيلي في شرح الفتوحات(١).

#### (١٢) رسالة السبحات

وهي رسالة صغيرة، ذكرها الجيلي في رسالته (الإسفار عن رسالة الأنوار).

#### (١٣) الإسفار عن رسالة الأنوار

وهو شرح لرسالة الأنوار لابن عربى (٢) . ولم يذكر بروكلمان هذا المؤلف للجيلى، وإن كان قد نسب إليه مؤلفاً بعنوان : الإسفار عن نتائج الأسفار.. عن نسخة واحدة توجد في ليبزج؛ والحقيقة أن المؤلف الأحسير لابن عربي وليس للجيلي (٢) .

#### (١٤) النادرات

وهى القصيدة الصوفية الطويلة التى تكونت من ٥٤٠ بيتاً، عبر الجيلى خلالها عن أفكاره الصوفية، وقد حازت هذه القصيدة شهرة صوفية واسعة يقول مطلعها:

# فُوَادٌ بِهِ شَمْسُ الحَبَّةِ طَالِعِ فَلَيْسَ لنَجْمِ العذل فيه مَوَاقِعُ

وقد صدرت القصيدة ، بتحقيقنا ، مع مختارات من شرح النابلسي عليها.. عن دار الجيل بيروت، سنة ١٩٨٨.

<sup>(</sup>۱) حقق الدكتور عثمان يحى بعض فقرات من التجليات فى دراسته: نصوص خاصة بنظرية التوحيد فى التفكير الإسلامى (الكتاب التذكارى لابن عربي) ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر، رسائل ابن عربي (حيدر آباد) الجزء الأول.

<sup>(</sup>٣) رسائل ابن عربي، الجزء الثاني، رسالة ٣٤.

#### (10) القصيدة الوحيدة

ذكرها بروكلمان، ورحّحت سهيلة عبد الباعث أن تكون شرحاً لقصيدة صوفية مطلعها :

# مَنْ ذَاقَ طَعْمَ شَرَابِ القَوْمِ يَدْرِيــهِ

مَنْ دَرَى غَاداً بِالرُّوحِ يَشْرِيهِ (١)

وذكر د/ عماد عبد السلام رؤوف في مقالة عن الجيلي (٢) ، نسخة من هذه القصيدة ببغداد (ضمن مجموعة برقم ٧٠٧٤)

#### (١٦) مسامرة الحبيب

مسامرة الحبيب ومسايرة الصحيب .. وهي رسالة صغيرة ألفها الجيلي في آداب الصحبة، متحدثاً فيها عن رحلة موسى عليه السلام، وفتاة يوشع بن نون، للقاء العبد الصالح؛ وقد أشار الجيلي إلى هذه الرسالة في الإنسان الكامل (٢) لكنه لا توجد لها أية نسخ مخطوطة أو مطبوعة .

#### (۱۷) قطب العجائب

قطب العجائب وفلك الغرائب.. ذكره الجيلى في الإنسان الكامل، قائلاً بأنه لا يفهم الإنسان الكامل إلا من وقع على هذا الكتاب (٤) .. والكتاب مفقود!

<sup>(</sup>١) سهيلة عبد الباعث: نظرية الإنسان الكامل (رسالة ماحستير) ص ٨٢ .. وعُحُزُ البيت مضطربُ الوزن.

<sup>(</sup>٢) د. عماد عبد السلام رؤوف: الشيخ عبد الكريم الجيلي (بحلة الأقسلام، عمد مارس ١٩٧٠) ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الإنسان الكامل ٢/ ٧٢.

<sup>(\$)</sup> المرجع السابق ١/ ٢٨.

#### (١٨) الإنسان الكامل:

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل .. أشهر كتب الجيلي، وواحد من أشهر الكتب الصوفية على الإطلاق، توجد له نسخ خطية كثيرة، وعدة طبعات (غير محققة) وفي هذا الكتاب، عرض الجيلي لفكرة الإنسان الكامل التي سنتعرض لها في الباب التالى. وقد وضع الصوفية شروحاً عديدة على هذا الكتاب، منها:

- \* شرح أحمد الأنصارى (موضحات الحال في بعض مسموعات الدحال).
- \* شرح النابلسى (كشف البيان عن أسرار الأديان في كتاب الإنسان الكامل وكامل الإنسان).
  - \* شرح على زادة عبد الباقي بن على، المتوفى ١١٥٩ هجرية.
  - \* شرح الشيخ على بن حجازي البيومي ، المتوفي ١١٨٣ هجرية.

#### (19) الخضم الزاخر

الخضم الزاخر والكنز الفاخر (تفسير القرآن) .. أورد الجيلى فى نهاية الجزء الثانى من الإنسان الكامل رجاءه أن يؤذن له فى وضع تفسير للقرآن الكريم، وقد شرع فيه منذ أن انتهى من الكمالات الإلهية ثم أشار إليه بعد ذلك فى حقيقة الحقائق ولاندرى هل كان الجيلى قد أتمه أم لا ؟

#### (۲۰) أمهات المعارف

رسالة صغيرة، توجد نسخة منها بمكتبة الأزهر بالقاهرة تحت رقم ٩٦٤/ خصوص، ٣٣٥٩٨/ عموم (ضمن مجموعة) و لم يُشر أحد إلى هذه الرسالة عدا سهيلة عبد الباعث في رسالتها.

### (۲۱) أربعون موطناً

رسالة من مؤلفات السلوك .. وتوجد منها نسخة ضمن مجموعة (برقم ١٧٢٧/م بدار الكتب بالقاهرة.

#### (۲۲) منزل المنازل

منزل المنازل في سر التقربات بالفوائد النوافل.. من مؤلفات السلوك أيضاً، وتوجد منه نسخة وحيدة بحيدر آباد -الدكن (تحت رقم ١٩٢/).

#### (٢٣) المملكة الربانية

المملكة الربانية المودعة في النشأة الإنسانية .. ذكره الجيلي في مراتب الوجود وحقيقة الحقائق وهو في حكم المفقرد(١) .

#### (٤ ٢) المرقوم في سر التوحيد المجهول والمعلوم

كتاب يتكلم فيه الجيلي بالرقم الهندى .. ذكره في حقيقة الحقائق.

#### (٥٧) الكنز المكتوم

الكنز المكتوم الحاوى على سر التوحيد المجهول والمعلوم .. ذكره كحالة في معجم المؤلفين(٢) .

#### (٢٦) الوجود المطلق

الوجود المطلق المعروف بالواحد الأحد (المعروف بالوجود الحق) .. ذكره الجيلى في مراتب الوجود .

<sup>(</sup>١) المؤلفات من ٢٣: ٢٨ لاتوجد لها نسخ خطية معروفة ، و لم تُنشر.

<sup>(</sup>٢) عمر كحالة : معجم المؤلفين ٣/ ٣١٣.

(۲۷) بحر الحنوث والقدم وموجد الوجود والعدم

ذكره الجيلي في مراتب الوحود(١١) وحقيقة الحقائق.

#### (۲۸) كتاب الغايات

كتاب الغايات في معرفة معانى الآيات والأحاديث المتشابهات .. ذكره البغدادي وبروكلمان . وانفرد بروكلمان بذكر الكتابين التاليين.

(٢٩) عقيدة الأكابر المقتبسة من الأحزان والصلوات.

(٣٠) عيون الحقائق في كل ما يحمل من علم الطرائق.

(٣١) زلفات التمكين.

وهذا المؤلف الأحير ذكره بروكلمان بهدا العنوان، وتقول سهيلة عبد الباعث: إن للكتاب نسخة ببغداد تحت رقم ٦٤٩١ بعنوان: سبب الأسباب لمن أيقن واستجاب. وقد اطلعنا على مخطوطة بالإسكندرية عنوانها: حقيقة اليقين وزلفات التمكين على الوعظ المكين لسيدى عبد الكريم الجيلى .. ويبدو أن هذا العنوان الأخير هو الصحيح ! ويقول الجيلى في هذا المؤلف: إنه فرغ من كتابته سنة ٨١٥ هجرية.

#### (٣٢) حقيقة الحقائق

حقيقة الحقائق التي هي للحق من وجه ومن وجه للخلائق.. يذكر الجيلي أنه يتكون من ثلاثين حزءاً، وقد طبع من هذه الأحزاء كتباب النقطة والذي يبدو أنه أول الأحزاء الثلاثين. وفي مواتب الوجود يشير الجيلي إلى كتباب الألف وهو الجزء الثاني<sup>(۲)</sup> ؛ وباقي أحزاء الكتباب مفقودة ! ويقول الجيلي:

<sup>(</sup>۱) مراتب الوجود *ص* ۱۶.

<sup>(</sup>۲) مراتب الوجود ص ۲٤.

انتهى من الجزء الأول كتاب النقطة في ربيع الأول سنة ٨٠٥ بمؤخرة مسجد الجبرتي بزييد .

#### (۳۳) مراتب الوجود

من مؤلفات الجيلى المتأخرة، إذ يذكر فيه بعض المؤلفات السابقة مثل الإنسان الكامل وكتاب النقطة من (حقيقة الحقائق) وغيرهما .. وقد أثبته بروكلمان عن عدة نسخ خطية؛ كما يشير د/ عثمان يحي إلى كتاب الأربعين مرتبة للجيلى (1) . وفي هذا الكتاب يقسم الجيلى الوجود إلى أربعين مرتبة متابعاً في ذلك صدر الدين القونوى (1) في تقسيمه الوجود إلى أربعين مرتبة المرتبة الأربعون هي مرتبة الإنسان الكامل (1) .. وقد طبع الكتاب – بدون تحقيق – بالقاهرة.

وهناك مخطوطة بدار الكتب، بالقاهرة (ضمن المجموعة رقم ١٩٨٩٣) بعنوان: شرح رسالة الوحدة لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلاني، تأليف: على تقى بن إبراهيم الأحسائي من علماء القرن الثالث عشر .. هذا ما ورد في فهارس الدار، لكننا لم نعثر على مخطوطة هذا الشرح لتلك الرسالة في الوحدة. بعبارة أخرى: كانت المخطوطة -يوماً - هناك، ثم توارت عن الأنظار!

\* \* \*

وبعد عشر سنوات من إعداد هذه القائمة بمؤلفات الجيلي، كنت أقــوم

<sup>(</sup>١) د. عثمان يحي (نصوص فلسفية مهداة إلى الدكتور عثمان أمين) هامش ص ٩١.

 <sup>(</sup>۲) ذكر الجيلى في مؤلفاته السابقة، خاصة الإنسان الكامل، أن الوجود يتكون من مراتب أربعين
 (انظر ، الإنسان الكامل، الجزء الثاني ص ۲۲، ۵۲، ۸۸) .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو المعالى محمد بن إسحاق بن محمد القونوى ، المتوفى ٦٧١ همرية - وهمو من أشهر
 تلاميذ ابن عربي، ولعله أشهرهم على الإطلاق .

<sup>(</sup>٤) القونوى : مراتب الوحود (نشر الدكتور بدوى جزءاً منه -ضمن كتاب الإنسان الكامل فى الإسلام - عن مخطوط الظاهرية بدمشق رقم ٥٨٩٥ عام). .

بفهرسة الجموعة الخطية (المدفونة) بالمكتبة العامة لجامعة الإسكندرية وهو الفهرس الذى صدر فى مجلدين عن معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ٩٤، ١٩٩٥. وذات صباح لأينسى، وحدت مجموعة خطية لم تكن سجلات المكتبة قد ذكرتها، ولم تُحفظ بين مخطوطات التصوف.. فحصت المجموعة، فاذا بها كتابان لعبد الكريم الجيلى، لم أسمع عنهما من قبل، ولم يشر إليها أي مصدر قديم أو مرجع حديث من تلك المصادر والمراجع التى تناولت الجيلى ومؤلفاته. ولم ترد -كذلك- أية إشارات لهما فى مؤلفات الجيلى!

والجموعة محفوظة تحت رقم (١٧/ الأميرة فايزة) وهي مجموعة بديعة مزخرفة ، كتبها محمد شريف سنة ١٢٩٩ هجرية بقلم نسخى جميل .. وتشتمل على كتابين للجيلى، كلاهما شرح لرسالة لابن عربى:

- \* رسالة الأغرب ، من العجالة الأعجب ، لمن نظر فيه وتعجّب، وتجنب الغرض والتعصُّب، في بيان ديباجة (عنقاء مغرب)
  - \* شرح (وراء الكونين) وقبيل إيجاد الثقلين .

وقبل عامين، كنت منهمكاً في فهرسة مخطوطات مكتبة بلدية الإسكندرية ، فصادفتُ هناك نسخةً ثانية من تلك الرسالة النادرة رسالة الأغرب .. وأنا عاكف اليوم على تحقيق هذين النصين الجهولين.

الباب الشانسي

الإنسان الكامِل



# مسدخسل

الإنسان الكامل عند صوفية الإسلام، هنو أعلى مقامات التمكين، التى يمكن أن يصل إليها السالك إذا دام على سلوكه، فأدركته العناية، فاتصل .. فإذا وصل الصوفى إلى تلك الغاية، كانت نفسه النفس الكاملة، وكان نور الحتى العين التى يرى به .. وهنا فقط، تصح له الوراثة .

إلا أن هناك شروط وصول ، وآداب وصال ، ومراتب تجلّبات تأخذ بالمتجرد إلى أعتاب الجناب الإلهى .. وهناك أيضاً، علامات للطريق، ونكات تشريع وتحقيق، ولمحات من حقائق ، وسدود من عوائق.. تعترض الرامى بقصده إلى تلك المعالى، فلا يصل إلا مَنْ كان على حال صدق ، ومقام صدق، وقدم صدق، ومجاهدة صديقين .

وتتناول نظرية الإنسان الكامل ، حقيقة ذلك المقام الصوفى الأعلى، الذى ليس بعده غاية. وكان عبد الكريم الجيلى قد صاغ تلك النظرية، بسين التصريح والتلويح، في أشهر كتبه الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل كما عبر عنها خلال أبيات قصيدته النادرات العينية والبادرات الغيبية في قالب شعرى يحمل طابع الإشارة والرمز الصوفي.

ولم يكن عبد الكريم الجيلى هو الصوفى المسلم الوحيد الذى حدثنا عن تلك الفكرة. فقد أفاض الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى فسى تضويرها شعراً ونثراً فسى شتى تآليفه، كما تكلَّم عنها حكيم الإشراق شهاب الدين السهروردى تحت عنوان الحكيم المتأله وكذلك كان الأمر بالنسبة لفيلسوف

الصوفية ابن سبعين الأندلسي، الذي كان المحقق عنده عنواناً لتلك المرتبة، واسماً لهذا المقام الصوفي الأحير الذي يمكن أن يصل إليه المقرّب.

وتقابلنا نظرية الإنسان الكامل عند غير هؤلاء الرحال، تحت مسمّيات متعددة.. فالإنسان الكامل عند سلطان العاشقين عمر بن الفارض هو القطب الذي حدثنا عنه في التاثية الكبرى .. وهو الحقيقة التي ذكرتُها الأبيات الشعرية في قصيدتي البدوى والدسوقي، وهو أيضاً الإنسان الكامل الذي حعل له ابن قضيب البان المرتبة الأربعين من مراتب الوجود.

وعلى هذا النحو السابق، كانت نظرية الإنسان الكامل تبدو عند رجال التصوف في تلك المرحلة بشكل أو بآخر ... وعلى هذا ، عزَّ على بعض المستشرقين أن تكون تلك النظرية، إسلامية الأصل والمصدر، فراحوا يذهبون بأصولها المذاهب، فهي إما نظرية زرادشتية الأصل، وإما فكرة مانوية المصدر، أو هي موضوع هندي المنشأ تأثر به صوفية الإسلام .. لكنها ، في النهاية، ليست إسلامية وحسب.

وهذا الباب من الكتاب، استعراض لجوانب نظرية الإنسان الكامل وبحث لأصول ومصادر النظرية. ففي الفصل الأول، نحاول تقديم فكرة الجيلى عن الإنسان الكامل: من أين بدأ بها ؟ وإلى أين انتهى ؟ ثم نبحث، على قدر فهمنا، في تفصيلات ودقائق هذه النظرية كما ظهرت في كتابات الجيلى وفي قصيدته العينية.

وفى الفصل الثانى من هذا الباب، نتعرض لنظرية (الإنسان الكامل) عند أربعة من رجال التصوف الإسلامى. فنبدأ بالإنسان الكامل عند ابن عربى، ثم بالحكيم المتأله عند السهروردى، وأخيراً بالمحقق عند ابن سبعين . لنرى ما إذا كان هؤلاء الرجال قد عبروا عن معنى واحد، كل على قدر؟ أم أنهم كانوا يشربون من مشارب مختلفة.. وذلك من خلال مقارنة أفكارهم الخاصة بتلك النظرية الصوفية.

وفى الفصل الثالث من الباب، نبحث فى أصول ومصادر نظرية الإنسان الكامل، التى ذهب المستشرقين إلى أنها غير إسلامية.. فنعرض لوجهة النظر الاستشراقية، ونتناولها بالتحليل والنقد ثم نقدم تأصيلاً لنظرية الأنسان الكامل، وتصوراً عن المصدر الإسلامي لهذه النظرية الصوفية.

وأخيراً .. فإذا كنا قد استطعنا الإجابة في الباب السابق، على بعض التساؤلات التي ذكرناها في مدخله، فإننا سوف نحاول في هذا الباب أن نجيب على : ما هي حقيقة الدعوى الاستشراقية بتأثير الفكر الإسلامي بما سبقه من الحضارات ؟ وما هو الأصل الذي ارتضاه المستشرقون لنظرية الإنسان الكامل؟ وهل كان القول بأصل غير إسلامي لهذه النظرية الصوفية، عملاً يتفق وبديهيات البحث العلمي ؟ أم هو هوى وحاحة في النفس؟ وهل هناك أصل إسلامي لنظرية الإنسان الكامل عند الصوفية المسلمين ؟

وسؤالٌ أخير: هل توجد نظرية إسلامية متكاملة في الإنسان الكامل؟ وهل استطاع الجيلي أن يصوغ تلك النظرية بين التشريع والتحقق، أو بين النقل والكشف الصوفي ؟ وهل توجد علاقة بين ما ذهب إليه الجيلي ، وما ذهب إليه غيره من الصوفية؟



# النَصِلُ الأول

الإِنْسَانُ الكَامِلُ عِنْدَ الجِيلي



#### اللذات الإلهية

يناقش الجيلى موضوع (الـذات) في كتابه (الإنسان الكـامل) فيرى أن مطلق كلمة الذات، يعنى الأمر أو الشيء الذي يشار إليه باسم أو صفة، فكـل اسم -أو صفـة- استند إلى شيء، فذلـك الشيء ذات سواء كان معدوماً، كعنقاء مغرب، أو موجوداً(١).

ويقسِّم الجيلى الموجود إلى موجود محض، وهو ذات الله تعالى، وموجود ملحق بالعدم وهو ذات المخلوقات، فهى موجودات إضافية، أما ذاته تعالى فهى عبارة عن نفسه التى هى موجود بها، وهو تعالى قائم بذاته.

والصفة، هى ما يُوصل به إلى فهم حالة الموصوف، وهى توجد بوجوده. وصفات الذات (الإلهية) عديدة منها الحياة والعلم والقدرة .. إلخ، ويقرر الجيلى أنه من غير الممكن إدراك الذات الإلهية، إذ أن الله تعالى يتصف بكل وصف يطلبه، وتستحق ذاته كل أسماء الكمال، ومن شأن الكمال عدم الانتهاء ونفى الإدراك .. ومن هنا قال الجيلى إن ذاته تعالى غيب لا يُدرك بمفهوم عبارة، ولايفهم بمعلوم إشارة، فانتفى إدراكه للأنام، وعز أن تدركه العقول:

عَـزَّتْ مَـدَارِكُهُ، غَابَتْ عَوَالِمُهُ جَلَّتْ مَهَالِكُـهُ، أَصْمَتْ صَوَارمُــهُ

لاَ العَيْنُ تُبْصِرُهُ ، لاَ الحَدُّ يَحْصُرُهُ

لاَ الوَصْفُ يَحْضُرُهُ ، مَنْ ذَا يُنَادِمُهُ (٢)

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ١٣/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٠/١.

وقد يفنى الصوفى عن نفسه لحظات، فيشعر وكأنه أدرك الــــذات الإلهية. ومن هنا يقول إنه هو .. لكن هذا الحال عند الجيلى، لا يكون إلا بعـــد الســحق والمحق (١) ، كما أن له علامات :

- \* أن يفني الصوفي عن نفسه بظهور ربه.
- \* أن يفني عن ربه بظهور سر الربوبية (٢) .
- \* أن يكون فناؤه عن متعلقات صفاته بمتحققات ذاته (٢).

فإن حصل هذا للصوفى، شعر أنه هو ، وهو (الله) إياه. ريمر الجيلى تلك الحالة الصوفية، لكن دون القول بالحلول والاتحاد، فالعبد عبد والرب ربّ، فسلا يصير العبد رباً ولا الرب عبداً (٤) .

ويرى الجيلى أن المعرفة الحاصلة من تلك الحالة (النائية) ليه ت إدراكاً عقلياً، ولكن إدراك خوقى ومشاهدة، ثم إن هذا : لإدراك المن على حقيقة ذات الله، لأن الصوفى لو أدرك الذات فمعنى دلك أنه أدراً. صفاتها، كالصفة

<sup>(</sup>۱) السحق هو ذهاب كتافة المادة التر خحب الإنسان ن رؤيته تعالى، فيبقى حسمه اللطيف ليرى بقاءه فى الله .. و المحق هو الرتبة التى تلى السحق، ويفنى فيها الصوفى فناءاً تاماً، فلا يبقى له شئ، لأن المحق هو الفناء الكلى (د. الشرقاوى: ألفاظ الصوفية ومعانيها ، ص ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) مر الربوبية هر توقف الربوبية على المربوب، لكونها نسبة بين المربوب والرب (التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون، الهيئة المصرية للكتاب، الجزء الثالث ص ١٦٠) وذلك هو المعنى العام لسر الربوبية عند الصوفية .. وكان التسترى أول من تحدث في هلا حين قال: للربوبية سر لو ظهر لبطلت الربوبية .

ولايختلف الجيلى عن هذا للعنى، فيقول فى الكهف والرقيم لابد للرب مـن عبـد مربـوب، فإن زالت العبودية، زالت الربوبية.. ويقول فى الإنسان الكامل إن العبد يظهر الرب كما أظهر الرب العبد، فلولا عبودية العبد لم تظهر ربوبية الحق !

<sup>(</sup>٣) الإنسان الكامل ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٣٨.

العلمية مثلاً، فعلم آنذاك عدد الموجودات، ثم علم أسماءهم وأوصافهم .. ثم أنفاسهم .. إلخ ، وهذا ما تقتضيه الصفة العلمية، ولا يقع ذلك للعبد الفاني الذي نتحدث عنه .

وينتهى الجيلى من ذلك كله، إلى أنه لا سبيل لإدراك الذات الإلهية من حيث مقدرة العبد، كما أنه لاسبيل إلى معرفة ذات الله عن طريق الاستدلال علم عليه بالأسماء والصفات (التي من شأنها الكمال، ومن شأن الكمال عدم الانتهاء ونفى الإدراك) وتلك القضية، من مسلمات التصوف في تلك الجقبة، فقد فرَّق الغزالى بين المعرفة عن طريق الاستدلال وبين المعرفة الربانية؛ ثم ظهرت المسألة أكثر وضوحاً عند ابن الفارض وابن عربي والسهروردي الإشراقي، فقد ازدري ابن الفارض -أبو القاسم عمر بن الفارض، المتوفى ١٣٢ هجرية - طريق الاستدلال على الذات، ومحاولة إدراكها عن طريق الأسماء والصفات، هو حاهل بالحقيقة، أو هو أشبه بالنائم الذي يرى الخيال فيحسبه حقيقة، كما مرسب السَّرَابُ ماءً" .. وفي هذا المعنى يقول في تائيته الكبرى:

وَمَدْحُ صِفاتِی بی یوُفُقُ مادِحِی لِحَمْدِی وَمَدْحِی بِالصُفَاتِ مَذَمَّتِی

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل ١٣/١.

<sup>(</sup>٣) د. عمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلمي، دار المعارف بمصر، ص ٢٦٨.

# وَبسِى ذِكْرُ أَسْمَائِي تَيقُظُ رُؤْيَةٍ

# وَذِكْرِى بِهِا رُؤْيًا تَوَسُّنِ هَجْعَــةِ(١)

كذلك يقرر ابن عربي أن المعرفة التي تأتي عن طريق الأدلة والأسماء والصفات، تمنع من المعرفة الحقة .. يقول :

لَوْ عَلِمْتُهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ وَلَوْ عَلِمْتُهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ وَلَوْ جَهَلَكْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ فَيُعِلْمِهِ أَوْحِدَكَ فَيُعِلْمِهِ أَوْحِدَكَ فَهُوَ .. لاَ لَكَ (٣).

كما يفرق الإشراقيون بين علوم ذوقية كشفية وعلوم بحثية نظرية، وعلى الرغم من أن هذين هما قسما العلوم الحقيقية (٢٦) ، إلا أن الأولى هي السبيل الحق إلى طريق الإشراق.. فالإشراقيون، كما يقول السهروردي: لا ينتظم أمرهم دون سوانح نورانية (٤) . وهكذا اتفق صوفية الحقبة الممتدة بين القرنين السادس والتاسع الهجريين، على الرغم من تعدّد أشخاصهم، وبعد الشقة، والفارق الزمني، بينهم.

وبعد أن انتهى الجيلى من إثبات استحالة إدراك الذات عن طريت الأسماء والصفات، يقول بأن الذات الإلهية غيب ؛ بل هى على حد تعبيره. غيب الغيب. والسبيل إلى هذا الغيب، ليس بالإدراك العقلى، أو الاستدلال بالأسماء والصفات، أو الفناء للحظات؛ ولكن بأن يتجلى الله بذاته على العبد، من فيض كرمه السابغ، فيعرفه به .. وهذه التجليات الإلهية ، لا يكون للعبد فيها من

<sup>(</sup>١) ابن الغارض : الديوان (دار صادر- بيروت) التاتية الكبرى، أبيات ٥٣٥، ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عربى: الفتوحات المكية (تحقيق د. عثمـان يحـي –الهيئـة المصريـة للكتـاب ١٩٧٢) الســفر الأول، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) السهروردى : مقدمة حكمة الإشراق (بحموعة دوم مصنفات -طهران) ص ٥.

<sup>(</sup>٤) السهروردي : المشارع والمطارحات (بحموعة في الحكمة الإلهية) ص ٥٠١.

شئ، إلا مقدار قبوله لتلك التجليات من حيث كونه ذات صرف تقبل الانطباع بما تعاينه من تجليات الحق، التي يظهر بها على من يشاء من عباده (١٠). ولهذا التجلي، أو الظهور، مرات.. كما أن له أهله، الذين هم أهل الغيب.

### مراتب أهل الغيب

المرتبة الأولى من مراتب أهل الغيب ، هى مرتبة: تجلِّى الله بأفعاله. وهذا التجلى من الحق تعالى، عبارة عن: مشهد يرى العبد فيه جريان القدرة فى الأشياء، فيشهده سبحانه وتعالى أنه محركها ومسكنها، بنفى الفعل عن العبد وإثباته للرب (٢).

وإذا كان العبد في هذا التجلى، مسلوب الحول والقوة، فهو في أعلى مشاهد تجلى الأفعال. والله في هذا المشهد، يُنسب إليه الفعل، ولا يُنسب للعبد. وليس في ذلك ما يقوله الزنديق الذي ينسب أفعال المعصية إلى الله، مدعياً قول (الجبرية) إن الله هو الفاعل على الحقيقة .. فالجيلى ينفى عن العبد في هذا التجلى، القول بأنه مطبعٌ في حالة الطاعة ، أو القول بأنه عاص في حالة المعصية. وذلك لانتفاء إرادة العبد وحوله وقوته، بل إنه: قلد يتناول الطعام مع شخص، ثم يقسم بالله بعاد ذلك أن هذا لم يحدث، وهو في هذا القسم بار صدوق " لأنه لايشعر عما أتاه، وليس له إرادة فيه. وقد صور لنا الجيلى حاله وهو في مرتبة تجلى الأفعال ، عندما قال في قصيدة النادرات:

فَــلاَحَظْتُ فِي فِعْلِي قَضَاءَ مُرَادِهَا وَأَبْصَرْتُ صُنْعِي أَنَّهَا هِيَ صَانِعُ

<sup>(</sup>١) الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ٢٣ أ.

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٣٧.

فسَلَّمْتُ نَفْسِي حَيْثُ أَسْلَمَنِي الْقَضَا

وَمَالِي مَعْ فِعْلِ الحبِيبِ تَنَسَازُعُ

فَطُوراً تُرانِي فِي المسَاجِلِ عَاكِفًا

وَأَنَّى طَوْراً فِي الكَنَائِسِ رَاتِسعُ

أَرَانِي كَالْآلَاتِ وَهْــوَ مُحَرُّكِــي

أُنَسا قَلَسمٌ والاقْتِسلاَدُ الأَصَابِعُ(١)

وقد تتجلى أفعال الله على العبد طاعةً، ولا تتجلى عليه في معصية، فيكون ذلك رحمةً من الله به، إلا أن ذلك يكون دليلاً على ضعف العبد، فلو كان قوياً ، لشهد فعل الله به في المعصية كما شهده في الطاعة ، وانتقل بين تجليات الحق تعالى في الطاعة والمعصية (٢) ، كما يشهد الأقوياء من الأولياء تجليات الطاعة والمعصية تارة وتارة:

فَآونَـةً يَقْضِسى عَلَىَّ بِطَاعَـةٍ

وَحِنَيناً بِمَا عَنْهُ نَهَتْنَا الشرائِعُ(٢)

ولكن : قد يحتجب الحق تعالى عن العبد وهو في المعصية، فيبقى فيها، وتدوم عليه (٤) ؛ ويستعيذ الجيلي من هذا الموقف!

<sup>(</sup>١) النادرات العينية ، أبيات ٤٢٤/ ٤٢٦/ ٤٢٨ . .

<sup>(</sup>٢) لا يقال هذا إن الله يفعل المعصية ويجريها على يد العبد، لكن المقصود هـو أن الأفصال الإلهية، قد تُعَدُّ من حيث الظاهر من المعاصى، بينما هى فى الحقيقة حكمة إلهية يقوم العبد بتنفيذها؛ كما فى (خرق السفينة وقتل الغلام) فى قصة موسى والعبد الصالح.

<sup>(</sup>٣) الإنسان الكامل ٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) من هذا المنطلق ، انتحل الحلاج - أبو المغيث الحسين بن منصور، المقتول سنة ٣٠٩- الأعذار الإمليس، على اعتبار أن إرادة الله سابقة فيه، وأن إبليس كان ينفذ الاختيار الإلهى، المذى تجلى عليه خلال مدته الطويلة على مشاهدة تحليات الحق، ولكن الله احتحب عنه وهـو فـى المعصية، لمحادلته .. يقول الحلاج :

ثم يقرر الجيلى أن أهل مرتبة تجلى الأفعال، رغم حسن استعدادهم وعلو مقاماتهم، فإنهم في واقع الأمر: محجوبون. فالذي يفوتهم من الحق تعالى أكثر مما ينالهم، ذلك أن: تجليات الأفعال الإلهية حجاب لتجليات أعلى منها (١) هي تجليات الحق تعالى في أسمائه وصفاته، والتي لايصل إليها العبد إلا بعد مروره بتجلى الأفعال .. وأول مرتبة من هذه التجليات، هي مرتبة تجلى الاسم الإلهي.

فإذا تجلى الله على عبد فى اسم من أسمائه: اصطلم العبد تحت أنوار ذلك الاسم؛ فإذا تجلى الله على عبد فى اسم من أسمائه: العبد، لوقوع ذلك الاسم عليه (٢) ويعنى (الاصطلام) عند الصوفية: الوله الغائب على القلب، والقريب من الهيمان (٢). فالذى يحدث هنا، أن العبد يغلب عليه الوله والهيمان فى هذا المتام، فإذا نادى الله أحد بالاسم الذى تجلّى به -تعالى على العبد، يجيب العبد مَنْ ينادى، لهيامه واصطلامه تحت أنوار ذلك الاسم (٤).

وأول الأسماء التي يتجلَّى الله بها على العبد، اسمه الموجود فيكون الاسم للعبد كما هو للرب، ومن هذا المقام يقول الصوفى: أنا موجود.. وذلك لطبهور الوجود في العبد، لكن ليس الوجود الإضافي، أو الوجود الملحق بالعدم، ولكن: الوجود المحض فقد تلاشى هنا وجود العبد، أو الوجود الفاني،

<sup>-</sup> قال له الحق مبحانه: الاختيار لى، لا لك ا قال إبليس: الاختيارات كلها، واختيارى لك، وقد اخترت أن أسجد له، لك، وقد اخترت لى يا بديع، وإن منعتى عن سجود، فأنت المنيع، وإن أردت أن أسجد له، فأنا المطيع، لا أعرف في العارفين أعرف بك منى .. فاختلط أمره (إبليس) وساء ظنه، فقال: أنا خير منه ا ويقى في الحجاب، وتمرغ في الراب .. (الحلاج: كتاب الطواسين، نشره

ماسينيون ، باريس ١٩١٣، طاسين: الأزل والالتباس، ص ٤١ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ٢٦٨/٤.

<sup>(؛)</sup> يحكى عن بحنون بني عامر، أنه ستُل : ما اسمك ؟ قال : ليلي !

وظَلَّ تحت أنوار الوجود الحقيقي.

وأعلى مرتبة من تجلى الأسماء، هى تجليمه تعالى باسمه الله فهنا: يصطلم العبد لهذا التجلى، ويندك حبله، ويمحى اسم العبد، ويبقى اسم الله. فإذا ما قواه الله فأبقاه، فتلك مرحلة أعلى. ففى المرحلة الأولى : يجيب العبد من ينادى الله. وفى المرحلة الثانية : يكون الله مجيباً لمن دعا العبد :

# تُجِيبُ إِذَا نُودِيتُ بِاسْمَى وإننِسَى مُجِيبٌ إِذَا نَادَيْتَهَا لَكَ فَازِعُ<sup>(١)</sup>

وذلك المقام الأخير .. هو مقام البقاء في الباقي، أو بقاء البقاء، فقد فنى العبد عن وجوده، ثم بقى بعد ذلك في الباقي. وهو مقام تميّز صوفية المسلمون بالقول به، فالملاحظ من خلال المقارنة بين التصوف والعقائد القديمة، أن فكرة توسط المسيح في التصوف المسيحي Cristian Mysticism كانت تقف دائماً بالصوفي المسيحي عند حدود الألوهية، إذ أن المسيح يحتجبه عنها دائماً (١٠) وفي اليهودية، رغم ما جاء في التوراة عن (التقرب من الله) في بعض المواضع، إلا أنه كان دائماً لدى اليهودي تصور للإله، على أنه (جبار منتقم) .. مما حال دون ظهور فكرة الفناء في الله، على الرغم من وجود جانب زهدى وصوفي في اليهودية، ووجود زهاد صوفية فيها (١٠) .

وظهرت فكرة الفناء واضحة في التصوف الهندى، في تلك المرحلة المعروفة بالنرفانا Nervana ولكن الصوفي المسلم يتخطى مرحلة الفناء، إلى البقاء وبقاء البقاء - بحيث تتكامل الحالتان - بينما يقف الصوفى الهندى (الجيمونوفست) عند مرحلة الفناء أو النرفانا .

<sup>(</sup>١) النادرات ٤٦٩.

<sup>(</sup>۲) بدوی: شطحات الصوفیة ، ص۱۹.

<sup>(</sup>٣) د. النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، الجزء الثالت ، الطبعة التامنة ، ص٥٥.

وفى البقاء فى الاسم الإلهى، يرتفع الصوفى من مقام الإجمال، كتجلى الحق تعالى فى اسمه الله إلى مقام التفصيل، كتجليه تعالى فى اسمه العليم ولكل اسم من الأسماء الإلهية طرق فى الوصول إليه، وأهل الله - أو أهل الغيب- عتلفون فى طرق الوصول، كل على حسب قبوله لهذا التجلى . ويظل العبد تتزلّ عليه الأسماء الإلهية اسماً اسماً، كلما ارتقى فى المقام والمرتبة، فيقبل من تجليات الأسماء ما يقبل، على قدر حاله، إلى أن ينتهى إلى اسمه تعالى القيوم.. فإذا ما قوى الله العبد، وتجلى عليه باسمه (القيوم) فإنه ينتقل به من تجليات الأسماء ، إلى تجليات الصفات.

فإذا تجلى الله على عبده بصفة: سبح العبد فى فلك تلك الصفة، وكان موصوفاً بها (١). وهذا مقام عال، يقيم الله عنده فى الهيكل العبدى (لطيفة من ذاته) هى عوض عن ذات العبد التى سلب وجودها:

# وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّفْسَ فِيهَا لَطِيفَةٌ

# بِهَا تُقْبَلُ الأَوْصَافُ وَالذَّاتُ شَائِعُ (٢)

وبذلك، يكون الحق تعالى قد تجلّى لنفسه، إذ انتفى هنا وجود العبد تماماً، وأصبح الحق متحلياً لنفسه فى اللطيفة الذاتية التى أقامها محل العبد، وليس فى هذا الأمر ما يشبه الحلول فإن ما يشار إليه بالعبد هنا، إنما هو على سبيل الجاز، أما على الحقيقة، ليس للعبد هنا شىء، فقد انتفى تماماً، ولم يعد هناك غير اللطيفة الإلهية!

ويقول الجيلى: إن الله لايتجلى على عبدين بصفة واحدة، ولا بصفة

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) النادرات العينية ، بيت ٩٣.

على عبد مرتين (١) .. فإذا تجلى الله على العبد الإلهى بصفة الحياة مشلاً، يكون للعبد حياة العالم بأجمعه وذلك يكون ذوقاً إلهياً كشفياً غيبياً ، وقد شهد الجيلى هذا المشهد من تجلى صفة الحياة، ثم انتقل بعده إلى تجلى الصفة العلمية، فعلم: كل شيء كيف كان، وكيف هو كائن، وكيف يكون. وعلم : ما لم يكن، وكيل ولم لا يكون ما لم يكن، ولو كان ما لم يكن، كيف كان يكون (١) ... وكل ذلك علماً إجمالياً تفصيلياً، لكن في (غيب الغيب) .. فالعبد الصفاتي ليس ييد (خلقه) شئ مما بيد (حقه) إذ ليس هناك إثنينية، فلا يظهر على شهادته، مما هو عليه في غيبه، إلا أن ذلك قد يحدث نادراً، على سبيل الكواهة التي يبرزها الحق تعالى له في بعض الأحيان ..

وقد تكون تلك الحالات النادرة بطريق البشرى من الله، وقد تقع الكواهة بطلب من العبد، كدليل على صحة مقامه مع الله، فيكرمه الله بها فى الشهادة، كما أكرمه بها فى الغيب. وهنا، يُنسب الفعل إلى الله، فإذا قال العبد الصفاتى للشئ: كن .. يكون الفاعل حين ذاك هو الله ، الذى أمره بين الكاف والنون (٢٠).

والكرامة عند الجيلي، إحدى خصائص العبد الصفاتي.. أما بقية خصائص العبد في مرتبة تجلى الصفات، فهي :

أولاً : فناؤه التام من ناحية خِلْقيته، وبقاؤه من ناحية حَقِّيته، فيفنى عن نفسه بظهور ربه، ثم يفنى عن ربه بظهور سر الربوبية، ثم يفنى عن الصفات بمتعلقات الذات، فيبقى في الله باللطيفة الإلهية -وهـى هنا لطيفة صفاتية في

<sup>(</sup>١) شرح الفتوحات (مخطوط) ورقة ؛ ب .

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل ٢/٣٧.

<sup>(</sup>٣) هكذا يفسر الجيلى موضوع (الكرامات) .. والكرامة ، أو خرق العادة على غير المألوف، تقابل عند الصوفية المعصرة، فللأولياء كرامات، وللأنبياء معصرات. ومقام الجميع القرب (السرقاوى: الشريعة والحقيقة، ص ١١٨).

مقابل اللطيفة الذاتية التي سنتحدث عنها فيما بعد - التي أقامها الحق تعالى عوضاً عن العبد:

# خَبَتْنِي فَكَالَتْ فِي عَيْنُ لِيَالَةٍ

أَجَلُ عِوَضَاً بَلُ عَيْنُ مَا أَنَا وَاقِيعُ(١)

*ثانياً:* قبوله الاتصاف بالصفة الإلهية، قبولاً أصلياً.. كما يقبل الموصوف الاتصاف بالصفة (٢٠):

# فأوصافها وَصْفِى وَذَاتِى ذَاتُهَا

وَأَخْلاَقُهَا لِي فِي الجَمَالِ مَطَالِعُ(١)

ثالثاً: اتصافه بالصفة الإلهية، يكون في غيبه وليس في شهادته. وذلك ما يعيزه عن العبد الذاتي الذي سنتحدث عنه فيما بعد -فلا يظهر للعبد الصفاتي شئ مما في غيبه على شهادته، إلا نادراً كما في الكرامة فإذا طلبها في شهادته لم يجدها .. وقد انتكس الكثيرون من أهل الله بسبب هذا، عندما طلبوا في شهادتهم، ما هم عليه في غيبهم، فلم يجدوه (٤) .

رابعاً: تصويبه لآراء جميع أهل الملل والنحل، ومعرفة أنهم عابدون الله من حيث الأصالة، وذلك بحكم ﴿وَإِن مِّنْ شَمَيْ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (٥).. وبحكم قوله تعالى للأرض والسماء: ﴿إِنَّتِهَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً، قَالَتَا أَتَيْنا طَابِعِينَ ﴾ (١) ..

<sup>(</sup>١) النادرات ، ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل ٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) النادرات، ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل ٤٠/١.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، آية \$\$.

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت ، آية ١١.. ومعنى (الأرض والسماء) عند الجيلى -كما ذكر في عدة مواضع-هو : أهل الأرض والسماء !!

ثم الآية ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لَيِعَبْدُونَ ﴾ (١٠].. ومعنى هذه الآيات، أن كل ما يعبده أهل الملل والنحل هو الله، ولكن في الصور الحسية (٢٠).

وعندما يقول تعالى ﴿ إِنَّسَى أَنَا اللهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبِدُنِّي ﴾ " .. يسرى الجيلى في لفظ إله أنه إله حقيقي لا مجازى من حيث كون الله هو المعبود على الحقيقة، وإن المعبودات جميعاً مظاهر لألوهيته.. أما قوله تعالى ﴿ فَاعْبِدُنِّي ﴾ فمعناه : فاعبدنى يا موسى في كل مظاهرى (٤) .

خامساً: تخطيته لجميع آراء أهل الملل والنحل، حتى المسلمين ، والمؤمنين، والمحسنين، ولا يصوّب إلا رأى المحققين الكُمَّل لا غير (٥) .. بمعنى أن تكون المحقيق والتحقيق مذهبه ، إذْ يصير العبد الصفاتي مُحقِّقًا (١) .

. . . . . .

(٦) الحقيقة عند الصوفية هى ظهور ذات الحق من غير حجاب التعينات وعمو الكثرة الموهومة. والتحقيق هو من يرى أن كل مطلق فسى الوجود، والمحقيق هو من يرى أن كل مطلق فسى الوجود، له وجه من التقيد؟ وكل مقيد، له وجه إلى الإطلاق، ثم يرى أن كل الوحود حقيقة واحدة، لما وجه مطلق ووجه مقيد (كشاف اصطلاحات الفنون ٨٣/٢).

والتحقيق عند محى اللين بن عربى له مراتب: التحقق باختصاص العبودية/ التحقق بالنفس/ التحقق بالله، عن طريق بالنفس/ التحقق بالله، والتحقق باختصاص العبودية، يأتى بالانقطاع إلى الله، عن طريق الانقطاع عن الخلق، فهنا يتحقق الصوفى باختصاص العبودية (الفتوحات المكية، بتحقيق د. عثمان يحيى، السفر الثالث، فقرة ٠٠٠) والتحقيق بالنفس، يأتى عن طريق الورع، فيعرف المحقق أن كل العلوم في الالتباس، فلا يقر إلا المشاهدة، وهو مقام أعلى (الفتوحات، السفر الرابع، فقرة ٣٠٦) .. أما التحقق بالله، فهو مرتبة لاتحصل إلا للأكابر، والمتحقق بالله هو النور الخالص (الفتوحات المكية، طبعة دار الكتب العربية بالقاهرة -بدون تحقيق- الجلد الأول، ص

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، آية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ، آية ١٤.

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل ١/١٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٤٧.

سادساً: لايمكنه في تلك المرحلة النفسي، ولايمكنه الإثبات؛ لايحتاج إلى الرسم ، ولايلوى على الاسم .. ولايلوى عن الذات.

وفى تلك المرحلة من مرتبة الصفات، يسمع العبد صلصلة الجوس وهذا، يكون العبد الإلمى قد وصل إلى غاية بحلى الصفات، ويكون على أعتاب المرتبة العُليا.. حيث يتحقق العبد، فيسمع أطيطاً من تصادم الحقائق بعضها لبعض، كأنه (صلصلة الجرس) في الخارج، ولا سبيل لانكشاف الحجاب الأعظم، إلا بعد سماع صلصلة الجرس، وهنا: تنحل القوى، وتضمحل التراكيب، وتنسحق الأجزاء وتنمحق الترائب، ولا تسمع إلا الصلصلة التي تنابك لها الجبال..

والتحقيق عند بن سبعين هو معرفة الوحدة المطلقة في الوحود، وذلك أمر يتأتى باللوق لا بالعقل. والمحقق يصل إلى تلك المعرفة بعد سلوك طريق طويل شاق، يسميه ابن سبعين السفر .. فإن ظفر المحقق بتلك المعرفة، كان حاوياً لكل الكمالات. ويسميه ابن سبعين بالمحقق تارة، وبالمقرب تارة أحرى (د. التفتازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية، دار الكتاب اللبناني، ص١٥١ وما بعدها).

والتحقيق عند السهروردى هو مشاهدة الأنوار. وموضوع التحقيق هو الأنوار الجحردة، التى لا تدرك بالحس، وهو ملازم للتحرد ومقاومة الحس وشواغله، حتى يكون للمحقق صفاء الإدراك وقوة الإشراق (د. أبو ريان: أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردى، ص ١٥٠).

.. وتقترب فكرة التحقيق والمحقق عند عبد الكريم الجيلى من تلك الفكرة التى حدثنا عنها المصوفية السابقون عليه، وإن كان الجيلى يزيد على ذلك، أن التحقيق هو معوفة الذات بالذات وأن من يصل إلى مقام التحقيق تنصب لمه حضرة الأسماء والصفات، في إجمالها وتفصيلها.. وليس شرطا أن يكون العبد الإلهى الذي أوصله الله إلى مرتبة تجلى الاسماء والصفات عققاً، فالعبد الإلهى في هذين المرتبتين ، يدرك الاسم -أو الصفة- على الإجمال، وليس على التفصيل، فإذا ما تحقق العبد الإلهى م، فإنه يدرك الأسماء والصفات، على سبيل الإجمال والتفصيل. والمحقون عند الجيلى هم أهل القراب (الإنسان الكامل ٢/٢ وما بعدها).

ظلمات من بحار النّمات بعضها فوق بعض، فلا وجود لسماء تحتها ولا أرض... لايبصر إلا بروقاً ورعوداً وسحاباً يمطر بالأنوار، وبحاراً تموج بالنار .. ولم تزل القدرة تختر عما هو الأقوى، فالأقوى ، وتخترق ما هو الأهوى، فالأهوى ؛ إلى أن ضرب الجلال، ففتق عن المنظر الأعلى (١) .

#### مرتبة الإنسان الكامل

مرتبة الإنسان الكامل، هي مرتبة تجلى الذات الإلهية، والفتق عن المنظر الأعلى، وهي المقام الأحير فيه تحل لطيفة ذاتية محل العبد وذلك في مقابل اللطيفة الصفاتية في المرتبة السابقة ويكون عبداً ذاتياً، في مقابل العبد الصفاتي .. وهذا العبد الذاتي هو: الإنسان الكامل.

والذات ، التى تتجلى على العبد فى تلك المرتبة، هى المذات الصرف أو ذات واجب الوجود القديم (٢) ويسميها الجيلى أيضا الذات الساذج. فإذا تنزّلت الذات عن سنذاجتها وصرافتها، كمان لها ثلاثة بحالات - أو تجليات إلهية - هى : الأحدية .. الموية .. الأنية.

والأحدية أول ظهور ذاتى (٢) ، لكنه يمتنع اتصاف المخلوق بها، لأن الأحدية - كما يقول الجيلى - عبارة عن صرافة الذات المحردة عن الحقيقة والمخلوقية معاً، فإذا كان العبد قد حُكم عليه بالمخلوقية، فلا سبيل له إلى الأحدية، فهى الله وحده. أما ما تحدثنا عنه من ظهور ذاته تعالى في الأسماء والصفات، فذلك من قبيل (الواحدية) .. وهكذا يفرق الجيلي بين الأحدية والواحدية؛ باعتبار أن الأحدية لايظهر فيها شئ من الأسماء والصفات، فهي عبارة عن محض الذات الصوف على حين تظهر في الواحدية الأسماء

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) لايستخدم الجيلي تلك الصفة لتلا يلزم من ذلك التقييد .. وسوف نعود لذلك فيما بعد .

<sup>(</sup>٣) الإنسان الكامل ١/ ٢٦.

والصفات.. ويقول الجيلى: إن الأحدية هى بحلى كان الله ولا شئ معسه والواحدية بحلى كان الله ولا شئ معسه والواحدية بحلى وهو الآن على ما كان عليه وهو فى ذلك يقترب من تأويل ابن عربى لهذا الخير(١).

وعلى ذلك ، فالأحدية عند الجيلى أعلى من الواحدية ، إذ ليس فى الأحدية شئ مع الله. أما الهوية فهى غيب الله، إذ أنها مأخوذة من لفظة (هر) للإشارة إلى الغائب، فهى إشارة إلى كنه ذاته، وهذا الاسم (هر) أخص من اسمه: الله .. والهوية هى : الوجود المحض الصريح المستوعب لكل كمال وهى المحلى الثانى من الجالى الذاتية على الهيكل العبدى، من حيث تنزل الذات من حال الصرافة والسذاجة (٢) .

والأنية هي الجلي الثالث، وهي ما يشير إليه تعالى بلفظة (أنا) فهي أحديثه الظاهرة، فيشار إلى الأحدية الباطنية بالهوية، وإلى الأحدية الظاهرة بالأنية. وعلى ذلك، تكون الأنية هي شهادة الذات، والهوية غيب الذات .. لكن الجيلي يقرر أنه: على الحقيقة ، غيبة هو شهادة، وشهادته هي غيبة (٢) .. فليس بينهما تغاير ولا انقصال.

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية، السفر الثاني، فقرة ٣٢٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، آية ١٤.

<sup>(</sup>٥) الإنسان الكامل ١/٤٤.

وللإنسان الكمامل ثلاثمة برازخ، وبعدهما المقمام المسمى بالختمام، وهمذه البرازخ هي :

- التحقق بالأسماء والصفات.
- \* التوسط، والاطلاع على المغيبات.
- \* معرفة تنوعات اختراع الأمور القدرية(١) .

وبذلك ، يستحق الإنسان الكامل (الأسماء الذاتية والصفات الإلهية) استحقاق الأصالة، إذ ليس لتلك الأسماء والصفات مستند في الوجود إلا (الإنسان الكامل) وذلك من حيث كونه محلاً للأمانة الإلهية (٢) . والإنسان الكامل بهذا الشكل، أحدي قيّوم، يقوم بذاته وبالعالم جميعه (٣) ، وهو إذ يصل إلى البرزخ الثالث : لاتزال تخرق له العادات بطريق القدرة ، حتى يصير خوق العادات له عادة فيحل بعد ذلك في المقام المسمى : الختام .. وليس بعد هذا المقام إلا الكبرياء ، وهو النهاية التي لاتدرك (٤) .

والإنسان الكامل عند الجيلى ، واحدٌ منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين، إلا أن له تنوعات وصور في كل زمان (٥) . والإنسان الكامل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك يجب التأدُّب مع صاحب هذه المرتبة ، كما يجب

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ٢/٨٤.

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى الآية: ﴿إِنَا عَرَضَناً الأَمَانةَ علَى السَّمواتِ والأَرْضِ والجِبَالِ فَأَيينْ أَنَ يَحمَّلِنهَا وأَشفَقْن مَنِهَا .. ﴾ الأحزاب / ٢٢) ويرى الجيلى أن الأمانة هـى قبـول التعلى الإلهى، وهـو نفس الرأى الذى صرح به ابن عربى فى الفصوص .

<sup>(</sup>٣) الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ٢٨ أ.

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) وهكذا يفسر الجيلى الرواية التي تحكى عن الشبلى من أنه أمر أحد تلامذته بأن يشهد لـه أنه عمد الله كان التلميذ صاحب كشف؛ فشهد له ا ويذكر السلمى عن الشبلى قوله : أعمسى الله بصراً يرانى، ولايرى فيَّ آثار القدرة (طبقات الصوفية، كتاب الشعب ، ص ٨٣).

التــادب مــع النبــى ﷺ . وينفــى الجيلـــى عــن نفســه القــول بالتناســـح Transmigration ويقول بأن الرسول له التصُّـور بكـل صورة فى خلفائه، الذين هم فى الظاهر خلفاؤه؛ وهو فى الباطن حقيقتهم(١) .

والإنسان الكامل عند الجيلى، هو مظهر الألوهية .. وتعنى الألوهية عنده: جمع حقائق الوجود، وحفظها في مراتبها (٢) .. ومراتب الوحود هي (الحقية والحلقية) ومن هنا قال الجيلى: إن الألوهية تجمع بين ذل العبد وعز المعبود (٢) . وإن الوجود والعدم متقابلان، وفلك الألوهية محيط بهما (٤):

## عَلَى عِلْمِي مَعْنَاكَ ضِدَّان جُمُعَا

# وِيَا لَهَـفِى ضِدًّانِ فَكَيْفَ التَّجَامُـعُ<sup>(٥)</sup>

فالألوهية تجمع بين الحقائق الوجودية كلها (١) . وروح الإنسان الكامل، الذي هو مظهر الألوهية، حامعة للمظاهر الحقية والمظاهر الخلقية عموماً (١) . ولذلك ، كان الإنسان الكامل يقابل الحقق من جهة أحرى.

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل.

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل ١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، المقامة ، ص ٢.

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل ٥٠/١ .. ونرى هنا أن الجيلى يثبت العدم – ويسميه العماء – مختلفاً مـع ابـن عربى الذى ينكر العدم (انظر ، الفتوحات المكية، السفر الثانى، فقرة رقم ٣٢٥) ويقول الجيلسى عن إنكار الشيخ الأكبر للعدم، إن ابن عربى: سها فى ذلك (شرح الفتوحات – مخطوط – ورقة ٩١٥).

<sup>(</sup>٥) النادرات ١٠١، وسوف نعود إلى معنى الأبيات فى الباب الثالث، حيث نتساول بالتفصيل فكرة الوحدة عند الجيلى .

 <sup>(</sup>٦) لاينفرد الجيلي بهذا التصور للألوهية ، فقد ذكر التهانوى أن الألوهية عند الصوفية: اسم لمرتبة حامعة لمراتب الأسماء والصفات كلها (كتبَّاف إصطلاحات الفنون، الجلد الأول، ص ١٠٣).

<sup>(</sup>٧) شرح الفتوحات (مخطوط) ورقة ١٩ب.

## الإنسان الكامل في مقابل الحق

يستند الجيلى إلى الحديث القائل بأن الله خلق آدم على صورته، وكذلك الحديث: عُلق الله آدم على صورة الرحمن (۱). ليقرر أن الإنسان هو صورة الله أو هو، على حسب تعبيره نسخة الحق فإذا كان الحق تعالى قد تقدّس بذاته، وتعالى عن أوصاف الخلق وما هم عليه من الذلة والنقص؛ فإن ذلك ينسحب على مطلق الإنسان، أما الإنسان الكامل، فقد وصل إلى المرتبة الأخيرة والمقام الأعلى الذي يتجلى فيه الله عليه بذاته. ولذلك فالإنسان الكامل: هو صورة كمال الذات الأزلى التخليد (۱) .. وخليفة الله الذي أشارت إليه الآيات (۱) .. وخليفة الله الذي يكون له الركوع والسجود.. فهو مقابل الحق ونسخة الله. وعندما وصل الجيلى إلى تلك المرتبة قال في قصيدة النادرات:

فَسِإِنِّي إِيَّاهَا بِغَيْرِ تَسَأُولُ كَمَا أَنَّهَا إِيَّاىَ وَالْحِقُّ وَاسِعُ (1)

ويتناول الجيلى قوله تعالى ﴿وَلَقَدُ آتَيناَكَ سَبْعاً مِنَ المُشانِي﴾ (٥) فيتــاول(١) هذه الآية على حسب ما أشهده الله، ويقول بأن السبع المثــاني هــي الأوصــاف

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حنبل في المسئله الجزء الثاني، ص ٣٤٤/ ٣٢٣/ ٤١٣/ ٤٦٣ / ٥٦٩. وهـو في صحيح البخارى: كتاب الاستئنان ، الحليث الأول. وفي صحيح مسلم ، باب البر ١١٥. وفي شرح القسطلالي لصحيح البخارى، يعود الضمير في (صورته) على آدم! .. وحـاء في التوراة أن الله خلق آدم على الرحمن .

<sup>(</sup>٢) الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ١٦ .

 <sup>(</sup>٣) يقصد الجيلى هنا قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمُلاَتِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ عَلِيفَةً ﴾ سورة البقرة / ٣٠.

<sup>(</sup>٤) النادرات ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الححر ، آية ٨٧.

<sup>(</sup>٦) يختلف التأويل عن التفسير - المذى هـو شـرح معـانى الألفـاظ وتوضيحهـا -فالتـأويل عنـد الصوفية هو شرح للآيات من حيث معناها الرمزى. يقـول ابـن عربـى: إن كـلام الصوفيـة فـى شرح القرآن، إشارات يشار بها إلى مواقع خطاب الله، وهذه الإشارات بحهولة عند كثيرين -

السبع الإلهية (الحياة ، العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الكلام) والتي هي عند الجيلي : أمهات الظهور (١) . وقد اقتضى الحق تعالى ، ألا تظهر تلك الصفات إلا في الإنسان الكامل.

وتظهر الصفات الإلهية في الإنسان الكامل بتمامها، فالعبد الكامل هو مرآة الذات الإلهية - وذلك بعكس العبد الصفاتي الذي تتجلى عليه الصفة الإلهية فيقبل منها على قدر حاله - وتظهر الصفات الذاتية في الإنسان الكامل على النحو التالى:

#### \* الحياة

ا الله هو الحى ، وحياته هى الحياة التامة فلا يلحق بها ممات. أما الخلق، فحياتهم إضافية، يلتحق بها الموت والفناء. والإنسان الكامل، تظهر فيه (الحياة) في صورتها التامة، فهو موجود لنفسه وجوداً حقيقياً لا إضافياً.. وعلى ذلك فالإنسان الكامل عند الجيلى: الحي التام الحياة (٢)

وَجِسْمِىَ لِلأَجْسَامِ رُوحٌ مُلاَبَــرٌ وَفِي ذَرَّةٍ مِنْهُ الأَنَـامُ جَوامِعُ<sup>(١)</sup>

### \* العلم

ا لله هو العليم ، والعلم صفة نفسية أزلية لازمة للحياة، ويرى الجيلي أنــه

<sup>-</sup> من الفقهاء ، وأهل الرسوم. (د. أبو العلاء عفيفى : حياة ابن عربى.. الكتاب التذكارى، ص ١٢) والتأويل الصوفى يقابل لفظاً ، الإشارة . وكان أول تفسير صوفى كامل للقرآن، بعنوان: لطائف الإشارات (القشيرى: لطائف الإشارات، بتحقيق د. إبراهيم بسيونى، دار الكاتب العربى).

<sup>(</sup>١) شرح الفتوحات (مخطوط) ورقة ١٨ أ.

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) النادرات ٤٩٣.

لا يجوز القول بأن المعلومات أعطته -تعالى - العلم من ذاتها، وهو رأى ابن عربى.. فإن ذلك يلزم أن يكون قد استفاد من غيره، تعالى الله عن ذلك. وكما أن الإنسان الكامل مظهر للحياة التامة، التي تقوم عليها كل حياة، فهو كذلك مظهر العلم التام، الذي يعلم منه كل عظيم .. فالإنسان الكامل عند الجيلي، لا يحجب عنه شي (1)

وَأَعْلَمُ مَا قَدْ كَانَ فِي زَمَنٍ مَضَى وَحَالاً وَأَدْرِي مَا أَرَاهُ مُضَارِعُ<sup>(٢)</sup>

\* الإرادة

الإرادة عند الجيلى، هى تجلى أمر الله على حسب ما يقتضيه علمه وحكمته. وهى اختيار إلهى محض، فالله مختار فى الأشياء بحكم الآية ﴿وَرَبُّكَ يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ ومتصرف فى الأشياء لا عن ضرورة، ولكن بحكم المشيئة. أما ما ذهب إليه ابن عربى من أنه لايجوز أن يسمى الله مختاراً، فإنه - كما يقول الجيلى - تكلم عن سرِّ ظفر به مِن تجليِّ الإرادة، ولكن فاته منه أكثر مما ظفر به أن يقعل ما يشاء (1) صفة ذاتية للحق، فهى كذلك صفة ذاتية للإنسان الكامل. فالإنسان الكامل عند الجيلى ، يفعل ما يشاء (1)

وَأُجْرِى عَلَى لَوْحِ المَقَادِيرِ مَا أَشَـــا

وَبِالقَلَــمِ الأَعْلَى فَكَفًى بَــارِعُ<sup>(٥)</sup>

\* القدرة

القدرة قوة ذاتية تكون الله على الحقيقة، ومنها اسمه تعالى القادر والقدرة

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>۲) الثادرات ۵۰۱.

<sup>(</sup>٣) الإنسان الكامل ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) النادرات ٣٠٥.

عند الجيلى هى إبراز المعلومات، واختراع الأشياء من العدم إلى الشهود، على حسب ما يقتضيه علمه المحيط بالعدم والشهود. وكان ابن عربى قد رأى: أن علمه .. لا عن عدم (١) وهنا يختلف الجيلى مع ابن عربى مرة أخرى، ويقرر أن القدرة : إيجاد المعدوم على ما يقتضيه العلم الإلحى. وتظهر القدرة فى الإنسان الكامل بتمامها، وتنجذب الموجودات إلى امتثال أمره، كما تنجذب الإبرة إلى المغناطيس .. فالإنسان الكامل عند الجيلى ، متصرف تماماً فى الأشياء (٢)

أُصَوِّرُ مَهْمَا شِئْتُ مِنْ عَدَمٍ كَمَـا أُقَدِّرُ مَهْمَا شِئْتُ وَهُوَ مُطَاوعُ<sup>(٣)</sup>

\* \* \*

وهكذا يحضى الجيلى في مقابلة صفات الحق بالإنسان الكامل الموحدة ولك لايعنى أنه يرفع الإنسان الكامل إلى مرتبة الألوهية؛ فكل تلك المنح الإلهية وللكاسب التي وصل إليها الإنسان الكامل، هي في النهاية عطية ربانية لاتنسب على الحقيقة للمخلوق، وإنما هي درجة رفيعة أرصله إليها الله بحكم الحديث القدسي: ما زال عبلى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه .. الح . ومن هنا التزم الجيلي بآداب الشريعة وحكم الظاهرة، حتى في تلك الدرجة العالية، فقال بأن الإنسان الكامل: يقف بالكلام على حد الشريعة ، فلا يخرج منه بلسان القدرة من سياح الحكمة، بل يؤدى حق العبودية بظاهره ، كما أدى حق الربويية بباطنه (°) .

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية (تحقيق د. عثمان يحيى) السفر الثاني، فقرة \$٥.

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>۲) النادرات ۱۵،

<sup>(</sup>٤) انظر التصوير الشعرى لهذه المسألة في قصيمة النادرات.. فيما يتعلق بالسمع (بيت ٥٠٠) والكلام (بيت ١٠٥) ويجب الإشارة هنا إلى أن الجيلي يتحدث في الأبيات بضمير (المتكلم) مما يعني أنه وصل لمقام الإنسان الكامل حين صرح بذلك.

<sup>(</sup>٥) شرح الفتوحات (مخطوط) ورقة ٢٣ ب .

وللإنسان الكامل عند الجيلى مقابلة أخرى، يقابل فيها كل الحقائق الخلقية ..

## الإنسان الكامل في مقابل الخلُق

يعتمد الجيلى هنا على الحديث أول ما خلق الله القلم (١) ثم الحديث: أول ما خلق الله القلم (٢) ثم الحديث: أول ما خلق الله العقل (٢) فيستنتج أن القلم، هو العقل . والقلم الأعلى والعقل الأول، هما - عند الجيلى - وجهان للروح المحمدى (٢) ، بحكم الحديث المشهور: أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر.

وهكذا، يخلص الجيلى إلى أن القلم الأعلى، والعقل الأول، والسروح المحمدى: مترادفات. وهم جميعاً عبارة عن جوهر فرد يقول عنه الجيلى: إنه إذا نسب إلى الخلق يسمى القلم الأعلى -يعنى الجيلى بالخلق هنا: الإيجاد وبنسبته إلى مطلق الخلق يسمى العقل الأول، وبإضافة هذا الجوهر الفرد إلى الإنسان الكاهل، يسمى: روحاً محمدياً(1).

ثم يقول الجيلى: إن الله خلق (روح محمله) من ذاته (٥٠) .. فجعل مظهراً لكماله وجماله وجلاله، ثم خلق العالم بأسره من روح محمد. وعندما يتحدث الجيلى عن الحروف الأولى من سورة البقرة ﴿ اللَّم اللَّم اللَّه عنه الحروف الأولى من سورة البقرة ﴿ اللَّم اللَّم اللَّه اللَّه عنه الحديث: عمد، وهي المحل الذي ظهر منه الكنز المخفى؛ وهو يشير بذلك إلى الحديث: كنت كنزاً مخفياً (١٠).. وبذلك يبدأ الجيلى في تقديم نظريته في الخلق الخلق المحلق عنه الحلق المحلق الله الحديث المحلق الله الحديث المحلق الله المحلق الم

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ١٦/ الترمذي ١٧/ مسند ابن حنبل، الجزء الثاني ، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره الغزلل في الإحياء / وأعرحه الطبراني في (الأوسط) عن حديث عائشة بإسناد ضعيف. .

<sup>(</sup>٣) الروح المحمدي عند الجيلي ، يقابل عند الصوفية (الحق المخلوق به) والحقيقة المحمدية.

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل ٢/ ٨.

<sup>(</sup>٥) الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ٥ أ.

<sup>(</sup>٦) هو من الأحاديث الضعيفة -ولعله من الموضوعات- التي يرددها الصوفية كثيراً؛ وذكر هذا الحديث في : المقاصد الحسنة للسخاوي (طبعة الهند ١٥٠٤) ص ١٥٣. الموضوعات لعلى -

أو: فيض المخلوقات عن الخالق. وإن كانت نظرية الجيلى هنا، تختلف عن نظرية الله الله وق الخالص من نظرية الفيض الفيض الفلسفية ، وذلك باستناده إلى الله وق الخالص من ناحية، على حين تستند نظريات الفيض أو الصدور إلى النظر العقلى .. ومن ناحية أخرى، لاعتماده على الأدلة النقلية في التدليل على ما يقول.

ويصور لنا الجيلى نظريته، فيقول بأن الله تعالى بجلى على الصورة المحمدية فتصدّعت، وصارت (كأنها) قسمين: قسمٌ خلق منه النار، وهو الذى نظر الله له باسمه القهار فكانت النارهي مظهر الجلال .. وقسمٌ خلق منه الجنة، وهو الذى نظر له باسمه المنتّان، فجعلها مظهر الجمعال. ثم خلق صورة آدم عليه السلام، نسخة من تلك الصورة المحمدية(۱). وجميع الملائكة المقربين مثل إسرافيل وحبرائيل وميكائيل .. والملائكة .. والعالين (الذين لم يؤمروا بالسحود لآدم) مخلوقون من هذا الروح. ثم خلق الله منه، جميع العالم(۱) . ومن هنا يقرر الجيلى: إن كُلَّ رقيقة من رقائق الإنسان الكامل، أصلاً لحقيقة من حقائق الأكوان.

فالإنسان الكامل عند الجيلى، هـو أصل الوحود، أو هـو القطب الـذى تدور عليه رحى الوجود من أوله إلى آخره (٢). ولهذا فهو يقابل الحقائق الخلقية كلها، فيقابل حقائق الوجود العلوية بلطافته، ويقابل الحقائق الوجودية السـفلية بكثافته .. والعرشُ ، هو أول ما يقابل الإنسان الكامل .

### \* *العرش*

العرش عند الجيلي، هو مظهر العظمة، ومكانة التجلي، وخصوصية الذات.. وليس فوقه إلا الرحمن. والإنسانُ الكامل يقابل العرش بقلبه، ولذلك

<sup>-</sup> القارى (استانبول) ص ٦٢. المار المتثورة للسيوطى (مطبعة الجمالية) ص ١٩٥. الأحماديث الكاذبة والضعيفة لابن تيمية (مخطوط).

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق؛ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٤٦.

قال تعالى : ما وسعنى أرضى ولا سمائى، ووسعنى قلب عبدى المؤمن (١) وعلى ذلك فقلب الإنسان الكامل يقابل عرش الرحمن .. ثم يقابل الإنسان الكامل سدرة المنتهى

#### \* سارة المنتهى

وهى عند الجيلى: نهاية المكانة التى يبلغها المخلوق. وليس بعد السدرة إلا المكانة المختصة بالحق وحده، ولايمكن بلوغ ما بعد السدرة، ولذلك قال جبريل لحمد الله الإسراء: لو تقلمت شبراً، لاحترقت. فالتقدم ممتنع أصلاً - فإن لو حرف امتناع -وذلك لأنه ليس بعد سدرة المنتهى إلا الأحدية .. ويقابل الإنسان الكامل سدرة المنتهى بمقامه، كما يقابل بعقله القلم الأعلى.

## \* القلم الأعلى

هو أول تعينات الحق، فهو الأنموذج الذى ينتقش ما يقتضيه فى اللوح المحفوظ، وهو بمثابة العقل الأول -كما أسلفنا- إذ أن العقل ينقش هو الآخر ما يقتضيه فى النفس الكلية. والإنسان الكامل يقابل بعقله القلم الأعلى، ويقابل بنفسه اللوح المحفوظ.

### \* اللوح المحفوظ

اللوح المحفوظ عند الجيلى، عبارة عن نور إلهى انطبعت فيه الموجودات، وهو أم الهيولى التي إن اقتضت صورةً ما -بجريان القلم الأعلى- وُجدت هذه الصورة في العالم، على حسب ما تقتضيه الهيولى. يقول الجيلي: ثمم اعلم ان

<sup>(</sup>۱) اعتمد الجيلى على هذا الحديث القدسى؛ للتدليل على صحة ما ذهب إليه من أن قلب الإنسان هو العرش الحقيقى للألوهية. ولكن هذا الحديث ، وإن كان الغزالى قد ذكره فى الإحياء ، فإنه مشكوك فيه، وقد قال عنه العراقى : لم أر له أصلاً ! وكذا قال ابن تيمية : هو مذكور فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي الله .

(النور الإلمي) المعبر عنه باللوح المحقوظ، هو نور ذات الحق تعالى، وهو المعسبر عنه بالنفس الكلية، التي هي نفس الإنسان الكامل ، بغير حلول(١٠) .

\* \* \*

وهكذا يمضى الجيلى في مقابلة كل حقيقة من الحقائق العلوية، برقيقة من رقائق الإنسان الكامل، فيقابل (الكرسى) بآنيته، و (البهاء) بحيز هيكله، ويقابل (الفلك المكوكب) بمدركته .. ثم يقابل الإنسان الكامل، بكثافته، الحقائق السفلية. فيقابل الأسد، بالقوة الباطشة، والطير بروحانيته، ومثله من الآدميين، ببشريته. يقول الجيلى بلسان الإنسان الكامل:

وَكُلُّ الوَرَى طُمرًا مَظَاهِرُ طَلْعَتِي

مَرَاءٍ بِهَا مِسْ خُسْنِ وَجْهِيَ لاَمِعُ

ظَهَرْتُ بِأَوْصَافِ البَرِيَّسةِ كُلُّهَسا

أَجَلُ فِي ذَوَاتِ الكُلُّ نُورِيَ سَاطِع

تَخَلُّفْتُ بِالتَّحْقِيقِ فِي كُلُّ صُورَةٍ

فَفِي كُلُّ شَيْءٍ مِنْ جَمَالِي لُوَامِعُ (١)

وبذلك ، يكون الإنسان الكامل هو الكون الجامع، وهو نسخة الحق، أو هو -بعبارة الجيلس - المظهر التمام للألوهية، التي تعنى: إعطاء كل المراتب الوجودية (الحقيقة والخلقية) حقها. ومن هنا يصل الجيلي إلى أن روح الإنسان الكامل: حامعة للمظاهر الخلقية والمظاهر الحقيقة عموماً ! وهو يختم مؤلفًه المتأخر هواتب الوجود بقوله :

فالإنسسان (الكسامل) هو الحسق، وهو السلمات، وهو الصفيات، وهسو العرش، وهو الكرسى، وهو اللوح، وهو القلم، وهو الملك، وهو الجن، وهو

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ٢/ ٧.

<sup>(</sup>٢) النادرات ، ٥٨٥/ ٢٨٦/ ٤٨٧.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السماوات وكواكبها، وهو الأرضون وما فيها.. وهو الحق وهو الخلق، وهو المتلق، وهو القليم، وهو القليم، وهو القليم، وهو القليم، وهو الحادث. فلله در من عرف نفسه معرفتى اياها، لأنه عسرف ربسه بمعرفته لنفسه (۱) .

وأخيراً .. فالإنسان الكامل عند الجيلى، هو محمد الله والباقون من الأنبياء والأولياء، ملحقون به لحوق الكامل بالأكمل. لكن مطلق لفظ (الإنسان الكامل) لا يجوز إلا لحمد الله إذ هو الإنسان الكامل بالاتفاق. واسمه الأصلى: محمد، وكنيته: أبو القاسم، ووصفه: عبد الله، ولقبه: شمس اللهن (١).

(١) مراتب الوجود ، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأواتل ٢/ ٤٧.

النَصِلُ الثَّاني

الإِنْسَانُ الكَامِلُ بَينِ الجِيلِي والصُّوفِيَّةِ



#### ابن عـربی

ابن عربى ، واحد من أشهر شخصيات التصوف الإسلامى، ولعله أشهر صوفى عربى على الإطلاق. ولا يوجد كتاب لـ تراجم الصوفية المتأخرين، إلا ونجد فيه ترجمةً وافيةً لحى الدين بن عربى، الملقب بالشيخ الأكبر .. لكننا هنا نود أن نشير إلى نقطة مهمة تتعلق بابن عربى، قلما تحدث عنها من كتبوا عنه، وهى أن ابن عربى - الذى ولد بمرسيه سنة ، ٥ همجرية - قد قضى الجزء الأكبر من حياته فى الشرق، حيث كانت الفلسفة بتعبير الدكتور أبو العلا عفيفى: تكاد تمتزج بالهواء اللمى يتنفس فيه (١) . وأنه فى صغره كان يـ تردد بـ الأندلس؛ على إحدى المدارس التى تعلم مذهب الأمباذوقلية (المحدثة) فى صورتها المفعمة بالرموز والتأويلات الموروثة عن الفيثاغورثية والأورفية . وكانت هذه المدرسة هى الوحيدة التى تدرس لتلاميذها المبادئ الخفية والتعاليم الرمزية منذ عهد ابـن مسرة (١) .

وقد أشرتُ هنا إلى هذه النقطة بالذات .. حتى ندرك وجود هذا العنصر الثقافى فى فكر ابن عربى، وفى المحال المعرفى الذى أخذ ابن عربى منه ثقافته وحتى لا ننساق وراء نظرةٍ سطحية ترى فى ابن عربى شيخ أكبر فقط، وإنحا هو أيضاً فيلسوفاً أكبر أو هو على الأقل: فيلسوفاً كبير .

وفيما يلى، نعرض لنظرية الإنسان الكامل كما صوَّرها ابن عربى، توطئةً للموازنة بين ما ذهب إليه الشيخ الأكبر، وما ذهب إليه الجيلى. وذلك في إطار

<sup>(</sup>١) د. أبو العلاء عفيفي : من أبين استقى ابن عربى فلسفته الصوفية (بحلة كلية الآداب/ حامعة الإسكندرية- المحلد الأول، الجزء الأول، مايو ٣٣) ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) د. عمد غلاب: المعرفة عند ابن عربي (الكتاب التذكاري) ص ١٨٥.

استعراض ومقارنة هذه النظرية ، كما وردت عند الصوفية الكبار في تلك الحقبة، مع البدء بابن عربي .. نظراً لمكانته الصوفية عند الجيلي، ولكونه أول من ظهر لديه لفظ الإنسان الكامل.

# (أ) خَلْق آدم

كان الله ولا شيء معه .. هكذا يقول الأثر الذي يبدأ منه ابن عربي تصويره لعملية الخلق<sup>(۱)</sup> . يقول ابن عربي: إن الله لما أراد وحود العمالم، انفعل عن تلك الإرادة حقيقة تسمى الهباء<sup>(۱)</sup> وهو أول موجود في العالم<sup>(۱)</sup> . ويرى ابن عربي أن الهباء هنبث في كل الصور الطبيعية، مستشهداً على ذلك بقوله تعالى ﴿ فَكَانَتُ هَباءً مُنْبِثاً ﴾ (أ) فلا تخلو من الهباء أي صورة، فهو على حد تعبيره: كالبياض في كل أبيض (٥) .

<sup>(</sup>۱) يقول الأثر : كان الله ولا شيء معه، ثم هو الآن على ما كان عليه.. ويعتبر الصوفية هذا الأثر من الأحاديث الصحيحة، ويعتمدون عليه كثيراً في تصويرهم لبدء الخليفة، وقد استخدم الجيلي نفس الحديث، وإن اختلف مع ابن عربي في النتائج التي انتهى منه إليها.

<sup>(</sup>٢) يقترب معنى الهباء عند ابن عربى، من معنى الهيولى فى الفلسفة الأرسطية وقد ذكر ابن عرسى فى الفتوحات، أن أصحاب الأفكار يسمون الهباء الهيولى الأم . ولكن ابن عربى ينظر إلى الهباء، على أنه نور السواج .. وهكذا يمكن القول، إن الهباء كان الشكل الجديد الذى أنتجته ثقافة تلك الحقبة، حيث انضافت إلى معنى المادة الأولى أبعاداً دينية وصوفية تستند إلى النظر الذوقى ! (٣) الفتوحات (تحقيق د. عثمان يجيى) السفر الثانى، فقرة ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، آية ٦ .

<sup>(</sup>٥) الفتوحات، السفر الثانى، فقرة ٣٤٥ .. ويستند ابن عربى هنا إلى الآية ﴿فَكَانَتْ هَبَاءُ مُنبَثُّ ﴾ (الواقعة/ آية ٥) ليقول بأن الهباء هو أول الموجودات على الإطلاق، وأنه الهباء منبث في كل الصور.

لكننا نلاحظ أن تناول ابن عربى للآية ، حتى ولو كان ذلك تأولاً، هو توجيه لتلك الآية إلى غير المراد بها. ذلك أن الآيات تتحدث عن حال الجبال يوم القيامة، كمثال على أهوال ذلك اليوم ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَاً فكانتُ هباءً مُنبثاً﴾ فالهباء هنا يعنى كون الجبال ذرات متداثرة من شدة الهول .. أما ما استخرجه ابن عربى، فنراه بعيداً كل البعد 1

ويقرر ابن عربى ، أن أول موجود فى الهباء هو الحقيقة المحمدية التى كانت : ولا أين يحصرها (١) ثم خلق الله الملائكة، والمولدات من الجمادات والحيوانات. وقد استغرق ذلك على ما يقول ابن عربى (إحدى وسبعين ألف سنة مما نعد) وحتى ذلك الوقت، كان العالم -أو الرجود - بلا معنى، إذ أن غاية الحق تعالى من الوجود، كانت هى أن يعرف (كنت كنزاً مخفياً، فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق..) وأن يرى نفسه فى هرآة هى الوجود أو العالم الذى خلقه، وقد كان العالم - حتى ذلك الحين- كمرآة غيرة مجلوة، أو هو : شبح مسوى لا روح فيه. ثم شاء الحق تعالى، أن يرى (عينه) فى كون جامع يحصر الأمر كله، ويكون جلاءاً لمرآة العالم غير المجلوة، ويظهر فيه وجود الحق بتمامه وجملته .. فخلق آدم (٢) .

وكان آدم عين جلاء المرآة .. وهو القابل لفيض الله الدائس، الذى لم يزل ولا يزال. وهو الذى حصر الحقائق كلها، فكان للحق بمنزلة إنسان العين من العين، فكما أن إنسان العين هو ما تبصر به العين، فإن آدم هو (الجحلى التام والمختصر الشريف) الذى يبصر الحق به نفسه (٢) ويتأوّل ابن عربى الآية: ﴿يا أَيُّها الناسُ اتقوا رَبِكُمُ الذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿ فَيَعَارِ إنها، أَى النفس الواحدة: النفس الناطقة الكلية، التي هي قلب العالم، وهي آدم الحقيقي (٥).

ويفرق ابن عربى بين آدم الحقيقى أو الإنسان من حيث هو إنسان، وبين آدم أبى البشو .. فــآدم الحقيقى عنده، هو رمز النوع الإنساني، وأول صــورة

<sup>(</sup>١) الفتوحات ، السفر الثاني، فقرة ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عربى : فصوص الحكم (تحقيق وتعليق د. أبو العلاء عفيفي، دار الكتاب العربي) ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) د. أبو العلاء عفيفي : مقلمة فصوص الحكم، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية الأولى.

<sup>(</sup>٥) ابن عربي : تفسير القرآن (دار الإسلام- القاهرة) ص ٢٤٧.

للإنسان الكامل، وهو للوجود الذي يقابل النفس الكلية(١) .

وحين وُجد نوع الإنسان آدم في العالم، أصبح لهذا العالم معنى. وقد حصر الإنسان في حقيقته، حقائق الوجود كلها<sup>(۲)</sup>.. ولذلك، يتحدث ابن عربي عن الإنسان، من حيث هو مختصر، أو عالم صغير في مقابل العالم الكبير ويفرد لتلك النقطة كتاباً بعنوان إنشاء اللواثر والجداول يتحدث فيه عن مقابلة الإنسان للعالم، وهو ما ذكره أيضاً في فتوحاته، حين قال:

العوالم أربعة: العالم الأعلى (وهو عالم البقاء) ثم عالم الاستحالة (وهو عالم الفناء) ثم عالم الاستحالة (وهو عالم الفناء) ثم عالم التعمير (وهو عالم البقاء والفناء) ثم عالم النسب؛ وهذه العوالم ثابتة في موطنين، في العالم الأكبر – وهو ما خرج عن الإنسان– وفي العالم الأصغر، وهو الإنسان (۱) .

وهكذا، جمع الإنسان ما في الصور الإلهية والوجودية كلها، وحازت النشأة الإنسانية رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوحود<sup>(٤)</sup>، ولذلك خصًّ الله الإنسان وحده بالخطاب، فإذا خاطبه، فقد خاطب أسماءه كلها<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) النفس الكلية اصطلاح فلسفى خطير ، اتخذ شكلاً خاصاً عند ابن عربى . ولعل أفلوطين هـو أول مَنْ استخدم هذا المصطلح، حين ذهب إلى أن أول موجود صدر عن الواحد هـو العقـل .. ثم النفس الكلية، التى صدرت عنها النفوس الجزئية ، مع بقـاء النفس الواحدة فى هوية مع ذاتها، كما ينقسم العلم إلى أحزاء، مع بقـاء كليته وشموله (د. فـوّاد زكريا: دراسة للتساعية الرابعة، ص ١٥) ويقول أفلوطين إن النفس الكلية، هى النقطة التى تتسترك فيها جميع الأشياء التى تأتى بعدها، فهى كالمركز فى الدائرة، وهذه النقطة التى لاتنقسم هى مبدؤها، أى مبدأ الأشياء (أفلوطين: التساعية الرابعة ، ترجمة فؤاد زكريا - الميئة للصرية للتأليف والنشر ، ص ١٧٠).

<sup>(</sup>Y) د. محمود قاسم: فكرة الإنسان في مذهب ابن عربي (دراسات فلسفية مهداة إلى الدكتور إبراهيم مدكور) ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات (بتحقيق د. عثمان يحيى) السفر الثاني، فقرة ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) فصوص الحكم، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) الفتوحات (دار الكتب العربية) الجحلد الثالث، ص ١١٩.. ولا ندرى من أين أتى ابن عربي -

وهذه المقابلة بين الإنسان والوحود ، أو بين (العالم الصغير و (العالم الكبير) ليست من ابتداع ابن عربى، أو تلك الحقبة المعرفية التي عاش فيها. وإنما تدخل هذه المقابلة ضمن (عنصر الموروث) الذي شكل معارف تلك الحقبة، وأسهم في إنتاجها(١).

- بأن الله، حص الإنسان وحده بالخطاب ا فقد ورد فى الآيات القرآنية ﴿وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْ النَّحْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْبَعْرِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱) تقابلنا تلك الفكرة الخاصة بكون الإنسان (عالم صغير) والعالم (إنسان كبير) في الفكر الإسلامي السابق على ابن عربي، فقد توسع فيها إخوان الصفا وخصصوا في الرسالة السادسة عشر من رسائلهم، فصلاً بعنوان (في بيان قول الحكماء أن العالم إنسان كبير) يقول فيه إحوان الصفا: إن الحكماء سموا العالم إنساناً كبيراً، لأنهم يرون أنه حسم واحد، وأن له نفساً واحدة سارية في جميع أجزاءه كسريان نفس الإنسان في جميع أجزاء حسده ... (إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا- دار صادر ، بيروت - الجلد الأول، ص ٢٩) وفي الرسالة الحادية والخمسين فصل بعنوان (كيف نضد العالم بأسره) يستفيض فيه إخوان الصفا في مقابلة الإنسان بحقائق الكون، ثم ينتهون إلى أنه : إذا اعتبرت بنية الإنسان وتأملتها، وجلتها جميع الموجودات. وإذا التقي الإنسان بنفسه، فإنه يبلغ أقصى نهاية المراتب، مما يلي مرتبة الملائكة (رسائل إحوان الصفاء الجلد الرابع، ص ٢٣٠).

فإذا رجعنا للوراء، وحدنا (ترحيح) الدكتور النشار: أن تكون بعض الكتب الرواقية قد تقلت في العصر الأموى للعربية، وقد أشار صاحب الأسفار الأربعة عيقصد صدر الدين الشيرازى - إلى ذلك إشارة غامضة (د. النتبار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، الجزء الأول، ص ١٧٥).

ومن ناحية أخرى، يرى حورج سارتون، أن فكرة مقابلة العالم الأكبر Microcosme بالعالم الأصغر المختلفة التي أخلها الرواقيون من أفلاطون الا (سارتون: تاريخ العلم - دار المعارف ، بمصر - الجزء الثالث، ص ٣٨٧) هله في حين يذكر المدكتور عبد اللطيف العبد أنه كانت بالقرن الخامس قبل الميلاد بإيران، صورة كاملة لمذهب -

وإذا كانت مقابلة الإنسان للعالم قد ذكرها سابقون على ابن عربى - وهم الذين يسميهم في الفتوحات: العقلاء - إلا أن ابن عربى يؤكد في فتوحاته، أن تلك الحقائق ليست من قبيل النظر العقلى، لكنها أمور ذوقية، ومكاشفة.

### (ب) الإنسان الكامل والإنسان الحيوان

رأينا كيف يجمع الإنسان حقائق العالم في حقيقت. إلا أن الإنسان عند ابن عربى ، ليس صورة للعالم ومختصراً له فحسب، ولكنه أيضاً صورة للإله ولذلك كانت النشأة الإنسانية عند ابن عربى: أكمل نشأة ظهرت في الموجودات فالإنسان وُجدَ على (الصورة) والصورة فا الكمال (١).

ويصف ابن عربى الإنسان فى (فصوص الحكم) بأنه: الحادث الأزلى والنشء القديم الأبلى (٢) وهكذا يجمع الإنسان بين الحدوث والقِدم، الحدوث من حيث كونه مخلوقاً، والقدم من حيث هو صورة القديم سبحانه .. ويشير ابن عربى إلى ذلك بوضوح فى الفتوحات حين يقول عن الإنسان الكامل إنه:

<sup>-</sup> يعطى تفسيراً شاملاً للعالم، مؤسس على مبدأ التناظر بين الكون الأكبر والكون الأصغر، أى نفس المبدأ القاتل بأن الكون إنسان كبير وبأن الإنسان عالم صغير (د. عبد اللطيف العبد: الإنسان في فكر إخوان الصفا وخلان الوفاء، مكبة الأنجلو المصرية، ص ١١١).. لكننا هناء لسنا من هواة تتبع تاريخ الأفكار، ذلك لأننا نعتقد أن الفكرة التي تظهر في حقبة معرفية ما، فإنها تأخذ شكلاً جديداً تماماً، لاصلة بينه وبين الشكل الذي أخذته الفكرة الشبيهة بها في حقبة معرفية ما، فإنها تأخذ شكلاً جديداً تماماً، لاصلة بينه وبين الشكل الذي أخذته الفكرة الشبيهة بها في الشبيهة بها في حقبة أخرى ؛ وسوف نعود إلى ذلك في الفصل التالى .

<sup>(</sup>۱) الفتوحات، السفر الثالث، فقرة ۱۲ .. ويشير ابن عربى هنا للحديث الشريف: خ*لق الله خلق* آدم *على صورته .* 

<sup>(</sup>٢) نصوص الحكم ، ص ٥٠.

صورة الله، ونائب الحق، ومعلم اللك في السماء(١) .. ويقول في أبيات شعرية:

هَـٰذَا الإِلَـٰهُ الكَبير هَـٰذَا الإِلَـٰهُ الصَّغِيـر أَو قَالَ إِنِي إِلــه الكَبِير (٢)

المهم هنا، أن ابن عربى لايتحدث عن (مطلق الإنسان) بل هو يفرق بين (الإنسان الكامل) و (الإنسان الحيوان) وفي إحدى فقرات الفتوحات، يقول ابن عربي:

. فإن الله لما أحب أن يُعرف ، لم يكن أن يعرفه إلا مَنْ هو على صورته . وما أوجد الله على صورته أحداً، إلا الإنسان الكسامل – لا الإنسسان الحيوان – فإذا حصل، حصلت المعرفة المطلوبة. فَأُوْجَدَ، لظهور عين الإنسسان الكامل، لا الإنسان الحيوان (٣) .

وعلى ذلك، فعندما يقول ابن عربى بأن الإنسان هو المظهر الخارجى للتجلى الإلهى، وأن معرفة الله تستحيل بدون هذا المظهر، وأن الإنسان للحق، عنزلة إنسان العين من العين .. إلخ، فإنه يقصد هنا الإنسان الحامل فقط، وليس الإنسان الحيوان الناقص.

ويفسر لنا ابن عربى سبب النقص فى الإنسان الحيوان مع أنه غاية العالم، بأنه -أى مطلق الإنسان- يَجمع فى خِلقته كل حقائق العالم. ولهذا، فمتى ظهر النقص فى العالم، فمن الضرورى أن يظهر ذلك أولاً فسى الإنسان! ومن هذا المنطق يكون (الإنسان الحيوان) ناقصاً ، ومن هذا المنطلق أيضاً، تكون نسبة

<sup>(</sup>١) الفتوحات ، السفر الخامس ، فقرة ٦٧ ٥.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات ، السفر الثاني ، فقرة ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات (دار الكتب العربية) الجلد الثاني، ص ٢٦٦.

الكمال للإنسان الكامل<sup>(۱)</sup>.

إلا أن الفرق بين الإنسان الكامل والإنسان الحيوان، فرق في الدرجة لا في النوع! ولذلك يقول ابن عربي في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّها الإنْسَانُ مَا غَرُكَ بِرَبُكَ الْكَرِيمِ الدِي خَلَقَك فَسَوَّاكَ فَعَدَلَك في أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبك (٢) إن التسوية والتعديل، تشير إلى نشأة الإنسان عموماً، أما (التركيب) ففي الصورة التي يشاؤها الله. فإذا شاء ، ركبه في صورة الإنسان الحيون والصفات من جملة الحيوان - أو في صورة كاملة، فيكون مظهراً للأسماء والصفات الإلهية.

ولما كان الإنسان الكامل، هو الجلى (التام) للألوهية، وكان صورة الحق و (مثله) فإن ابن عربى يتأوَّل قولة تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾ بأن الكاف في (كمثله) ليست زائدة، والمراد من الآية، هو أنه ليس مثل (مثله) شيء أى ليس مثل (الإنسان الكامل) شيءا وقوله تعالى : ﴿ وَهُو السَّمِيعُ البصيرُ ﴾ (٢) من حيث (النسبة الجامعة) بين الإنسان والله - وهو ما يسميه ابن عربى هنولة الألفة فنقول في حق الله إنه العالم الحي ونقول في حق الإنسان إن له حياة وعلماً، فهو : العالم الحي. غير أن الصفة هنا العلم، الحياة - حادثة في حق الخادث، قديمة في حق القديم (٤) . وهذا، ما لم يفهمه الإنسان حين ادعى الألوهية .. وكان الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي ادعاها لنفسه، كما يقول ابن عربي ، في حين لم يدعها غيره من المخلوقات (٥) .

<sup>(</sup>١) د. محمود قاسم: فكرة الإنسان في مذهب ابن عربي، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنفطار ، آية ٨،٧،٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، آية ١١.

<sup>(</sup>٤) قصوص الحكم، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٥) الفتوحات (دار الكتب العربية) المجلد التالت، ص ١١٩.

ونرى أن ابن عربى، لا يجعل من الإنسان إلها، أو من الله إنسانا، و لم يحاول أن يصوغ نظريته فى ذلك، و لم يقل عما اعتقده البعض ظناً (۱)، من أن الألوهية تصبح إنسانية، والإنسانية ألوهية؛ بل يؤكد ابن عربى أن العبودية المحضة، التى لا تشوبها ربوبية أصلاً، لا تصح إلا للإنسان الكامل وحده. ولا تصح ربوبية أصلاً لا تشوبها عبودية بوحه من الوحوه - إلا الله تعالى. ويرى ابن عربى أن الإنسان الكامل بدأ بآدم، وانتهى عمد الإنسان الكامل على الإطلاق.

## (ج) الإنسان الكامل بين ابن عربي والجيلي

كان ابن عربى فى نظر الجيلى الولى الأكبر ، والقطب الأعظم، مظهر الصفة العلمية، ومجلى الكمالات العينية والحكمية، لسان الحقيقة، وأستاذ الطريقة، المتبوع التابع لآثار الشريعة (٢) .. وقد وضع الجيلى شرحاً لفتوحات ابن عربى – وإن كان اختلف معه فى بعض المواضع فيه – كما لو كان ذلك اعترافاً من الجيلى عكانة ابن عربى الصوفية (٢) .

وبالنسبة لنظرية الإنسان الكامل، فقد التقى الجيلى بابن عربى فى كثير من تفصيلاتها. ولكن الجيلى تميز عن ابن عربى بأمور ؛ فقد كان الجيلى - كما لاحظ الباحثون - أقرب إلى الأخذ بالمنهجية من ابن عربى (٤) . فهو يبدأ بتحديد دقيق للمصطلحات -، وهو ما تجلى ذلك واضحاً فى كتابه : الإنسان الكامل،

<sup>(</sup>١) كتب الدكتور بلوى في مقلمة كتابه الإنسان الكامل في الإسلام يقول: بين تأنيس الألوهية، وتأليه الإنسانية، سعت فكرة الإنسان الكامل في الحضارة الإسلامية.. وفي حنايا هذا السعى الجميل، تلبثت مراراً لتستزوح أنسام الانعتاق من العبودية !!

<sup>(</sup>٢) شرح مشكلات الفتوحات (مخطوط) الصفحة الأولى.

<sup>(</sup>٣) ثم ظهر ، بعد مخطوطة الإسكندرية المشار إليها في آخر الباب السابق، أن الجيلي وضع شرحين آخرين على مؤلفات ابن عربي : عنقاء مغرب ، وراء الكونين .

<sup>(</sup>٤) د. عفيفي : حياة ابن عربي، ص ٢٦.

فيعرّف الذات، والصفة، والاسم، والربوبية، والكمال.. إلخ، مشيراً إلى أنه: إذا عرفت الاصطلاح، عرفت حقيقة ما أشرنا إليه (١). وتلك الخاصية، لانجلها عند ابن عربي، الذي اتهم بأنه يتعمد إخفاء حقيقة مذهبه (٢).

ومن ناحية أخرى، كانت صياغة الجيلى النظرية للفكرة، أكثر دقة منها عند ابن عربى. فقد أجهدتنا كثيراً ، محاولة تقديم فكرة ابن عربى فى (الإنسان الكامل) إذ وجدناها مُشتتة بين صفحات مؤلّفاته، مُوزّعة بين شتى المرضوعات.. وقد اختلف الجيلى مع ابن عربى فى بعض النقاط، التى عرضنا لبعضها فى الفصل السابق، واتفق معه فى جوهر الفكرة الخاصة بالإنسان الكامل، على النحو التالى:

\* اتفق كل من الجيلى وابن عربى على أن الإنسان الكامل هو موآة الحق تعالى، وذلك من حيث كونه قد خُلق على صورة الرحمن. فكان الإنسان الكامل عند ابن عربى هو صورة الله التي (يُبصر الحق به نفسه) ذلك أنه على حد تعبيره: رؤية الشيء نفسه، ما هي مشل رؤيته في أمر آخر (). وقال ابن عربى، والجيلى (أ): إن الإنسان الكامل هو المشل الذي ليس كمثله شيء!

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل: ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) د. عفيفي : مقلمة فصوص الحكم، ص ١١.

وقد صرح ابن عربى فى الفتوحات المكية أنه قصد للإخفاء والتمويه، وعلل لذلك أيضاً حين قال: وهله عقيلة أهل الاختصاص من أهل الله، وأما عقيلة خلاصة الخاصة فى الله، فأمر فرق هلا، جعلناه مبلداً فى هلا الكتاب، لكون أكثر العقول المحجوبة بأفكارها تقصر عن إدراكه لعلم تجريلها (الفتوحات المكية- بتحقيق د. عثمان يحي- السفر الأول، فقرة ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) ابن عربي : فصوص الحكم، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) الجيلى : الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ١٦ .

- \* الإنسان الكامل عند ابن عربى، يجمع مى حقيقة دل حقائق الوجود، إذْ حازت نشأته رتبة الإحاطة والحصر لهذا الوجود<sup>(1)</sup>. وعند الجيلى يقابل الإنسان الكامل الحقائق الوجودية، العلوية والسفلية، ويقرر الجيلى أنه: ليس فى الوجود من صحت له الجملة إلا الإنسان الكامل<sup>(۲)</sup>.
- \* تحدث كلِّ من الجيلى وابن عربى عن مقابلة الإنسان والعالَم، أو العالم الصغير والعالم الكبير. فالإنسان الكامل عند ابن عربى، ثابتة فى حقيقته العوالم الأربعة التى هو الوجود كله (٢٦)، وعند الجيلى: الإنسان الكامل عالم أصغر (٤٠).
- \* استند كل من الجيلى وابن عربى إلى مصدر وأساس إسلامى، حين تحدثوا عن كون الإنسان الكامل خليفة الله في الأرض -كما أشير لذلك في القرآن- فكان الإنسان الكامل عند ابن عربي (٥) وعند الجيلى: خليفة، ونائب الله في الأرض (١).
- \* اتفق كل من الجيلى وابن عربى على أن مُحمداً هم و الإنسان الكامل على الإطلاق. وهو واحد منذ كان الوحود إلى أبد الآبدين، لكنه يتنوع فى الصورة، ويظهر فى كل زمان، فى صورة صاحب ذلك الزمان، ويتسمى باسمه.. أما اسمه الحقيقى فهو محمد، وكنيته أبو القاسم، ووصفه عبد الله، ولقبه شمس الدين.

<sup>(</sup>١) ابن عربي: فصوص الحكم، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) الجيلى: الإنسان الكامل ٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عربي: الفتوحات ، السفر التالث، فقرة ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) الجيلى: الإنسان الكامل ٤٧/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن عربي: الفتوحات، السفر الخامس ، فقرة ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) الجيلى: الإنسان الكامل ١٤٤/١.

\* رأى كل من الجيلى وابن عربى أنه فى عصره: إنسان كامل. \* \*

وتبقى هنا نقطة أخيرة نود الإشارة إليها. وهى أن ابن عربى ، يىرى فى الإنسان الكامل أكمل الموحودات، أما كونه أعلاها وأفضلها ، فهذا ما يعترف ابن عربى بأنه: لاعلم له به.. يقول ابن عربى:

.. ونحن ننظر إلى الإنسان الكامل، فنقول: إنه أكمل، وأما أنه أفضل عند الله، فذلك لله وحده، فإن المخلوق لا يعلم ما في نفس الخالق<sup>(١)</sup> .

ولا يوافق الجيلى على هذا .. بل يرى أن الإنسان أفضل الموجودات كما هو أكملها، ولذلك فقد انتقد الجيلى ابن عربى فى قوله: إن مكانة بعض الملائكة ، أعلى من مكانة الإنسان الكامل .. يقول الجيلى:

وقد جعل منزلهم -أى منزل الملائكة المهيمة والملائكة المحكمة- بين الله والعالم.. و جعلهم الشيخ أفضل من البشر الكُمّل، فقال: إنهم متوسطون بين مرتبة الألوهية ومرتبة الإنسان الكامل. لكن مرتبة الإنسان الكامل عندى، فوق مرتبة الملائكة (٢).

وعلى الحقيقة، فإن إشارات الجيلى فى ثنايا كتبه، تومىء إلى أنه كان يرى فى نفسه أنه فاق ابن عربى، وتعدى درجته ومنزلته .. ولذلك فقد رأى الجيلسى من الحقائق ما فات ابن عربى، وتنبه إلى ما سها عنه الشيخ الأكبر!

### السهروردى

يمثل السهروردى (شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك، ولد بســهرورد ٥٥٠ ، وقتل بحلب ٥٨٦ هجريــة) اتجاهاً قوياً في التصوف الإسلامـــي ، هـــو

<sup>(</sup>١) ابن عربي : الفتوحات، السفر الثالث، فقرة.

<sup>(</sup>٢) الجيلي : شرح الفتوحات (مخطوط) ورقة ١٥ أ.

الإشراقية .. ويقوم هذا الاتجاه على فكرة (النور) وفكرة (الإشراق).

وبين النوق الصوفى، الذى يسميه التأله .. ويرجع ذلك إلى أن الشيخ وبين النوق الصوفى، الذى يسميه التأله .. ويرجع ذلك إلى أن الشيخ الإشراقى، كان يرى أن كمال الأنفس يكون بالعلوم النظرية، وأن العلم بالحكمة العملية، نظرى أيضاً (۱) . إلا أنه من جهة أحرى، لابد للصوفى الإشراقى من الجاهدة الروحية. فالإشراقيون، لاينتظم أمرهم دون سوانح نورانية (۱) . بعبارة أحرى، رأى السهروردى أن المعرفة التامة، لانتحقق إلا بالنوق القائم على أسس ثابت من العلم والفلسفة (۱) .

## (أ) الحكيم المتألَّه

الكاملون عند السهروردى ، على درجات متفاوتة. فهم إما متوغلون فى البحث النظرى الحكمة عديمو التأله و تلك أدنى الدرجات وإما متوغلون فى البحث، ومتوسطون فى التأله .. ومنهم متوغلون فى التأله ناقصون فى البحث، أو متوغلون فى التأله متوسطون فى البحث – وتلك درجة أعلى من سابقتها ثم هناك الكاملون فى التأله والبحث. يقول السهروردى:

فإن اتفق في الوقت متوغّل في التأله والبحث، فله الرياسة. وإن لم يتفت، فالمتوغّل في التألّه والبحث، فله الرياسة. وإن لم يتفت، فالمتحيم المتوغّل في التألّه عديم البحث، وهو خليفة الله ولا تخلوا أرض من متوغّل في التألّه أبداً. ولا رياسة في أرض الله ، للباحث المتوغل في البحث، الذي لم يتوغل في التأله..

<sup>(</sup>١) السهروردى : مقلمة حكمة الإشراق (بحموعة دؤم مصنفات، طهران) ص ٣.

<sup>(</sup>٢) السهروردى : حكمة الإشراق ، ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) د. عثمان يحيى : الصحف اليونانية (الكتاب التذكاري لشيخ الإشراق، الهيئة المصرية للكتاب) ص ٣٢٣.

إذ لابد للخلافة من التلقّي (١).

ونفهم من هذا النص، أن السهروردى يُعلى من قدر الحكمة الذوقية، على الحكمة البحثية بوجه عام، إلا أنه يرى مع ذلك أن أجود الطلبة، طالب التاله والبحث ومن هنا، أنهم السهروردى بأنه يفضل الفيلسوف على النبى (٢).

كما يشير النص إلى أن العالم لايخلو قط من متوغّل فى التألّه .. وهو ما يؤكده السهروردى فى مقدمة حكمة الإشراق حيث يقول: إن العالم ما خلا قط عن الحكمة (اللوقية) وعن شخص قائم بها عنده الحجم والبنيات، وهو عليفة الله فى أرضه، وهكذا يكون ما دامت السموات والأرض.

وعلى ذلك ، فالحكمة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردى ، أزلية أبدية؛ تتضمن سائر الأزمنة وسائر الديانات، حتى غير السماوية. وقد أشار شيخ الإشراق في معرض حديثه عن الحكماء المتألهين في كتابه المشارع والمطارحات إلى كل من أفلاطون وفيثاغورس وأغاثاذيمون وزرادشت الفارسي وحاماسب وهرمس (۱) ... وأضاف إليهم في حكمة الإشراق بوداسف وبزرجهر وفرداشاوز (١) ..

ويتلقى الحكيمُ للتألُّه الأمرَ الإلهـ من عالم الأنوار، عن طريق إشراق وفيض نوراني، وهو فيض لاينقطع في زمن معين. وقد يكون هذا الإشراق

<sup>(</sup>١) السهروردى : حكمة الإشراق، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) كان هذا الاتهام موجهاً للسهروردى من قبل الكثيرين، وعلى رأسهم ابن تيمية. فقد فهم من كلام السهروردى، أن الفيلسوف الذى توغل فى التأله، أفضل من النبى الذى لم يتوغل فى البحث .. (انظر ، د. أبو ريان: أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردى، ص ١٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) السهروردي : المشارع والمطارحات (بحموعة في الحكمة الإلهية، استانبول) ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) السهروردى : حكمة الإشراق، ص ١٦، ١٨.

والفيض الإلهى فى زمن النبوات تنزيلاً، إلا أنه فى غير تلك الأزمنة يأخذ شكلاً آخر، فالتنزيل –بعبارة السهروردى– موكل إلى الأنبياء، والتأويل والبيان إلى المظهر الأعظم الفارقليط(١).

وقد بين لنا جلل الدين الموانى ما يقصده الشيخ الإشراقى بكلمة الفارقليطى (٢) فقال: إنه الفاروق بين الحق والباطل، وهو محمد الله الذي لاترال بعده أنوار الملكوب نازلة على العباد المتألهين، الذين يتوسلون بالنور إلى النور.. ليصعدوا بحبل الشعاع، وليستغيثوا بالوحشة والدهشة، لينالوا الأنس، وأولئك هم الصاعدون إلى السماء، وهم القاعدون على الأرض.

وأخيراً، فإن الحكيم المتأله قد يستولى على مقاليد الأمور، فيكون الزمان نورانياً. وقد يكون الحكيم المتألم خفياً وهو الذى سماه الكافة: القطب- فتكون له الرياسة، رغم أنه في غاية الخمول، ويكون ذلك الزمان خالياً من تدبير إلهي، ويكون زماناً ظلمانياً!

وإذا كانت هذه، باختصار شديد، نظرية السهروردى فى الحكيم المتألمه أو المرتبة العليا التى يمكن أن يصل إليها الصوفى الإشراقى الكامل، ويُقال أننا نلمح فيها عنصراً (شيعياً) تظهر فيه نظريتهم فى الإمامة ! وليس غريباً أن نجد هذا (العنصر) فى فكر السهروردى ، فقد كان من العوامل التى أنتجت ثقافة الحقبة التى عاش فيها، إلا أن ذلك كان أيضاً سبباً قوياً يفسر نهايته المفجعة (الم

<sup>(</sup>١) السهروردى : حكمة الإشراق، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) اللوانى : شواكل الحور، شرح هياكل النور (مخطوطة بلدية الإسكندرية رقم ١٧٢١/ج، ص٢٩١).

<sup>(</sup>٣) في مناظرة بين السهروردى والفقهاء - وكانوا حاقدين عليه- سأله الفقهاء: هـل يستطيع الله أن يرسل نبياً بعد محمد ؟! ..(ويتضح من السؤال صيغة الإحراج).. فأجاب: لبس لقدرته حدا السيت واستنتج الفقهاء من ذلك، أن السهروردى ينهب إلى القول بأن الله يمكن أن يرسل رسولاً بعـد (خاتم الرسل) وأفتوا بقتله . وقتل السهروردى بقلعة حلب، سنة ٥٨٦همحرية، وانتهى بذلك -

وتكفير ابن تيمية له .. وإن كانت هذه المسألة تحتاج منا اليـوم إلى إعـادة نظـر غير أنها قضية تختلف عما نحن بصدده الآن .

## (ب) بين الإنسان الكامل والحكيم المتأله

إذا نظرنا بشكل عام إلى الإنسان الكامل عند الجيلى، والحكيم المتأله عند السهروردى؛ نلاحظ أن فكرة السهروردى عن (الحكيم المتأله) سايرت مذهبه العام فى الإشراق، إذ أن مرتبة الحكيم المتأله عنده؛ هى مرتبة الإشراق التام، حيث يبرز إلى عالم النور، ويصير معلقاً بالأنوار القاهرة(۱). أما عند الجيلى وابن عربى - فإن نظرية الإنسان الكامل، تقوم على فكرة الوحدة كما سنراها فى الباب التالى؛ ولذلك كان الإنسان الكامل عند الجيلى: حامع لأحكام الوجود، الحقية والخلقية معاً (۱).

لكن الجيلى وشهاب الدين السهروردى، كانا يصوران فكرتيهما عن آخر المقامات التى يمكن أن يبلغها المتجرد. وفي صياغة الفكرتسين، نجد اتفاقاً على النحو الآتى :

\* اتفق كلٌّ من الجيلى والسهروردى على نفى القول بالحلول والاتحاد عن هذين المرتبتين، فالسهروردى يؤكد أن الاتحاد باطل، فهو يعنى أن نفسين سوف يصبحان نفساً واحدة، وهما غير متكافئتين (٢) . ولذلك فالشيخ الإشراقي يرى أن الاتحاد محال، وأن توهم الحلول -على حد تعبيره - نقص (٤) . أما الجيلى فقد نفى الاتحاد والحلول؛ على أساس أن

<sup>-</sup> نهاية تذكرنا بنهاية الحلاج ا

<sup>(</sup>١) السهروردى : حكمة الإشراق، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) الجيلي : شرح الفتوحات (مخطوط) ورقة ٧ ب، ١٩.

<sup>(</sup>٣) د. أبو ريان : أصول الفلسفة الإشراقية ، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) السهروردى : حكمة الإشراق، ص ٥٠١.

هناك لطيفة إلهية تحل محل العبد الفانى فى هذا المقام الأخير، وهى التسى يشار إليها (مجازاً) على أنها العبد، ولكن على الحقيقة، فلا شئ للعبد وليس هناك غير تلك اللطيفة الإلهية.. فلا اتحاد ولا اثنينية .

- \* كانت غاية السهروردى من تصوفه، هى الرصول بالنفس إلى مرتبة النورية التامة، فتتلقى الإشراق عن الأتوار الكاملة ثم تشرق هى على ما تحتها(!) .. وذلك هو معنى الوساطة عند السهروردى، وكذلك كان الإنسان الكامل عند الجيلى واسطة بين الله والعالم، يمعنى أنه الحقيقة التى خُلقت من رقائقها كل حقائق الوجود من ناحية، كما أنه —من ناحية أخرى الجحلى التام للألوهية .. وهى المرتبة التى تحمع بين الحق و الحلق.
- \* حملت فكرة السهروردى عن الحكيم المتأله، وفكرة الجيلى عن الإنسان الكامل طابعاً عالمياً. فكل من الفكرتين تنتظم سلسلة من الكاملين بقطع النظر عن انتمائهم لرسالات سماوية أو غير سماوية.

وقد مرَّ علينا مثال لذلك في شخصية أفلاطون الذي عدَّه السهروردي حكيم عصره المتأله، ونظر إليه الجيلي على أنه: قطب الزمان وواحد الأوان. مما يتضمن القول بأن أفلاطون كان وفقاً لفكرة الجيلي- إنساناً كاملاً وحكيماً متألها لعصره.

\* على حين يقرر السهروردى رياسة الحكيم المتأله، سواء كانت ظاهرة، أو باطنة. يقرر الجيلى بكل وضوح أن الإنسان الكامل: رئيس هذا اللعالم. كما يكاد الجيلى يكرر عبارة السهروردى: ما خلا العالم قائم بها.. حين يقول بأن الإنسان الكامل: ما خلا العالم منه (٢).

<sup>(</sup>١) د. أبو ريان : أصول الفلسفة الإشراتية، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) الجيلى: الكهف والرقيم، ورقة ١٨ أ.

\* وأخيراً.. فقد اتفق الجيلى والسهروردى على أن تلك الدرحة الأخيرة، لا تصلها النفس إلا بعد احتياز طريق طويل، هو عند السهروردى مراتب من الإشراق النوراني، وعند الجيلي هو مراتب من تجليات الحق تعالى.

وهكذا .. فقد كان الدكتور أبو ريان مُحقاً حينما لاحظ أن هناك علاقـة وثيقة بين موقفى السـهروردى والجيلى<sup>(۱)</sup> . وإن كـان ، رحمه الله، لم يوضّع طبيعة هذه العلاقة الوثيقة.

#### ابن سبعين

يعتبر ابن سبعين (أبو محمد عبد الحق بن سبعين (٢) الأندلسي، ولد بمرسية سنة ١٦٤ هجرية) أحد كبار صوفية الإسلام، الذين عبرت كتاباتهم عن فكر الحقبة التي عاشوا فيها. حصّل ابن سبعين الكثير والمتنوع من المعارف، فعرف فنون الفكر الإسلامي واليوناني، كما عرف المذاهب والديانات غير الإسلامية، وحذق علم الحروف والطب وغير ذلك من المعارف.

وكانت شهرة ابن سبعين قد قامت على واحدٍ من أطراف مؤلفاته، هو المسائل الصقلية الذي أحاب فيه على الأسئلة الأربعة التي وجهها الامبراطور

<sup>(</sup>١) د. أبو ريان : أصول الفلسفة الإشراقية، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) نعتقد أن (ابن سبعين) هو الذي لقب نفسه بهذا اللقب، إمعاناً في التفرد والغرابة اللتين تميز بهما. ولايذكر ابن سبعين هذا اللقب صريحاً في أغلب الأحيان، بل يدور حوله -كعادته - فيقول في إحدى رسائله: قامت شهرة الواضع من ضرب سبعة في عشرة .. (ابن سبعين: كتاب الإحاطة، نشره د. بدوى - صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٥٨ - الجحلد السادس ص ٢٤) ويقول في رسالة أخرى: قال ذلك عبد الله وهو عبد الحق بن مراتب توبة رسول الله في اليوم. (الرسالة النورية، نشرة د. بدوى - صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٥٨ - الجحلد الرابع ص ٤٠) ..إلى آخر مثل هذه الإيماءات إلى العدد سبعين.

فردريك الثانى، إمبراطور صقلية، حول موضوعات الفكر الفلسفى اليونانى القديم، وخاصة عند أرسطو .. ولكن المسائل الصقلية لاتعبر عن المذهب الذى الذى اعتنقه ابن سبعين كما عبرت عنه رسائله الصغرى وكتابه المعروف: بُله العارف(١) .

ويعتنق ابن سبعين مذهباً في الوحدة، تلخصه عبارته الشهيرة: الله فقط وإدراك تلك الوحدة عند ابن سبعين هو موضوع التحقيق.

(۱) يرى أستاذنا الدكتور أبو الوفا التفتازاني في كتابه القيم ابن سبعين وفلسفته الصوفية أن معنى البله هو المعبود .. وينتهى الدكتور التفتازاني من مناقشة تلك القضية، واستعراض آراء كل من ابن شاكر الكتبي وأمرى Amery ومهرن Mehren وأوتوبرتزل Pertzel إلى أن كلمة بُد - المعبود! وفي مقلمة التحقيق التي قام به د. حورج كتورة لكتاب (بد العارف) يقول المحقق: إن معنى البد هو الله، أو صدر المؤمن أو نفسه (ص ٨، مقلمة التحقيق).. ولكننا نرى مع ذلك، أن لاستعمال ابن سبعين لكلمة بُد مغزى غير ذلك الذي ذهب إليه الدكتور التفتازاني ومحقق الكتاب ..! فقد شغف ابن سبعين بالاطلاع على الديانات والمذاهب القديمة، ومن بينها المذاهب المندية .

ويحدثنا البيرونى فى (تحقيق ما للهند من مقولة ، ص ٣١) عن مذهب أصحاب البدا، وهم فرقة هندية ، عليها مسحة صوفية عرفانية، وكلمة البلد عندهم تعنى البرق الذى أخرجه (براهم) من باطن الأرض. كما يخيرنا الشهرستانى فى (الملل والنحل ص ٥٩٦) أن هناك جماعة من البراهمة يسمون أصحاب البلدة ومعنى البد عندهم: شخص فى هذا العالم، لا يولد، ولاينكح، ولا يطعم، ولايشرب ، ولايموت. وأول بُلد ظهر فى العتالم اسمه (شاكمين) وتقسيره : السيد الشريف .. ودون مرتبة البد، مرتبة (البوديسعية) ومعناه الإنسان الطالب سبيل الحق. وزعم أصحاب البد - كما يقول الشهرستانى ص ٥٩٧ - إن البدة أتوهم على عدد (الهياكل) من نهر الكنك وأعطوهم العلوم .

وعلى ذلك، فالأرجع أن يكون رمز البله عند ابن سبعين، مأخوذاً بمعناه الحرفى من تلك المذاهب القديمة التى يظهر شغف ابن سبعين دلالة عرفانية فى المقام الأول (وإن كان ذلك يحتاج إلى مزيد من البحث) .

### (أ) التحقيق والمحقق

علم التحقيق عند ابن سبعين هو نوع المعرفة الذوقية الخاصة، أسمى من كل علم ومعرفة؛ وهو يرى أن هذا العلم: لم يسمع به فى عصر، ولا قيل إنه ظهر فى دهر.. يريد ابن سبعين أن يقول إنه أول من نبه إليه! والمتحقق بهذا العلم، يكون قد حوى كل الكمالات الوجودية والعرفانية (۱)؛ ويدعوه ابن سبعين بالمحقق وبالمقرب. ولايصل هذا المقرب إلى إدراك تلك الوحدة، إلا بعد سلوك طريق شاق، يسميه ابن سبعين: السفر.

وخلال السفو يتوقف ابن سبعين لينتقد أصحاب الاتجاهات الأخرى، ويخطىء موقفهم، فيرى أن الفقيه: صالح الأصل فاسد الفرع، صادق الجنس كاذب النوع .. والأشعرى: فاسد الأصل قبيح الفرع والفيلسوف: كثير السلاح قليل النطاح طويل العدة قصير المدة والنجدة (٢) .. وأما الصوفى، فإن حسناته سيئات المقرب.

ويستعيذ ابن سبعين من : توقف أرسطو وتشتيت مسائله الإلهية. ومن شكوك المشائين. وحيرة أبى نصر (= الفارابی) وتمويه ابن سينا في بعض الأمور (٣) . واضطراب الغزالي وضعفه، وتردد ابن الصائغ . وتنويع ابن رشد، وتلويجات السهروردي . وتشويش ابن خطيب الري (= فخر الدين الرازي) وتخليط الأقلمين. ورموز جعفر (= الصادق) المحتملة . ومن شطحات بعض

<sup>(</sup>١) د. التفتازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية (دار الكتاب اللبناني - بيروت) ص ٢٥١.

 <sup>(</sup>۲) ابن سبعین: بد العارف، وعقیلة المحقق المقسرب الكاشف، وطریق السالك المتبتل العاكف
 (تحقیق وتقلیم د. جورج كتورة - دار الأندلس / دار الكندى - بیروت) ص ۹٦.

<sup>(</sup>٣) يرى ابن سبعين أن ابن سينا: مموه ومسفسط وزاعم أنه أدرك الفلسفة المشرقية، وهو في العين الحمئة (ابن سبعين : بد العارف، ص ١٤٤) وقد انتقد شهاب الدين السهروردى ابن سينا هو الآخر ، وقال بأنه: لو كان إشراقياً، لعرف طريق الإشراقية الحق !! (أصول الفلسفة الإشراقية ص ١١٦).

رحال الرسالة (= القُشيرية) ومن تصريف ابن مسرة في الحروف . ومن تهذيب بعض الأسماء على مذهب ابن قسي صاحب : خلع النعلين (١) .

وهكذا انتقد ابن سبعين مواقف جميع السابقين عليه، ولم يرض بغير التحقيق له مذهباً.. إلا أنه رغم ذلك، ينصح السالك – أو المسافر – فى أول الطريق بأن: يستعين بالفقيه فى العمل، وبالأشعرى فى حبه للشريعة، وبالفيلسوف فى الحال الصادق .. ولكن على السالك أن يسترشد بالحقق بالجملة (١) . فمن هو المحقق كما يراه ابن سبعين؟

المحقق هو الذى أسقط الكثرة من الوحود. فالحق عند ابن سبعين هو الوحدة المطلقة وعلمها هو العلم الإلمى الذى لايفرق فيه بين الطالب ومطلوبه الخاطالب يطلب الخير المحض، والخير المحض هو الله، والله هو الكل .. الله فقسط .. وعلى هذا النحو لايقيم ابن سبعين تفرقة في (علم التحقيق) بين الذات العارفة وموضوع المعرفة (٢) .

ومن ناحية أخرى، يرى ابن سبعين أن الله لأيظفر به إلا بالنبى، ولا يُعرف النبى إلا بالوارث .. الذى هو المحقق. وبذلك يكون المحقق واسطة بين الله والعالم (۲) . ووساطة المحقق على النحو الذى يصوره ابن سبعين، يمكن أن غيز فيها جانبين:

أولاً: حانب معرفي Epistemology من حيث أن معرفة الله، الذي هو الكل لا تتأتى إلا عن طريق المحقق.

ثانياً : جانب وجودي Ontology حيث يرى ابن سبعين أن الله يعطى خيره

<sup>(</sup>١) ابن سبعين : الرسالة الفقيرية ص ٢٣٦ .. عن ابن سبعين وفلسفة الصوفية ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>١) د. التفتازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية، ص ٢٥٥.

 <sup>(</sup>٢) سوف نعود لمناقشة موضوع الوحدة المطلقة عند ابن سبعين في الباب التالى إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) د. التفتازاني : ابن سبعين، ص ٢٦٩.

للوجود الممكن كله، والنبي هو الواسطة التي توصل خير الله وإحسانه. فالوارث أو المحقق، هو الفياض الذي يفيض عنه خير الله، على الوجود الممكن كله .. يقول ابن سبعين: الوارث هو الفياض على العالم بالجملة، فالعالم يقبل من الوارث في كل زمان (١) .

وبالجملة ، فالمحقق عند ابن سبعين هو عين كل وجود، وهو مالك كل كون، والحاوى لكل الكمالات. وهو أيضاً: المدبر العالم بالذات ! ويقول ابن سبعين في رسالة العهد وهي إحدى رسائله السلوكية، للمريد: ولا تخالط إلا من قامت به الأوصاف المذكورة (يعني أوصاف المحقق) وإلا الأمثل فالأمثل.

ويفرق ابن سبعين بين الأمثل فالأمثل انطلاقاً من فكرته في الوحدة - التي سنعود إليها في الباب التالى - فيقول بأن الله (النظام المطلق) محيط بالكل، والمحيط الثاني بداخله هو محمد، الله والذي يحيط بدوره بالمحقق (الذي هو وارث النبي) وكذلك وارث المحقق محيط رابع .. وهكذا.

ولكن تلك الإحاطة لاينبغى أن يفهم منها الاتصال الجسمانى واحتماع جوهر مع جوهر، وإنما هى اتصال مفارق للمادة، ونسب للروحانية المفارقة. وكذلك لاتعنى التفرقة بين النسب والرتب الوجودية وجود كثرة بأى وجه. إذ أن الوحدة المطلقة، من خواص التحقيق وعقيدة المحقق عند ابن سبعين.

## (ب) بين الإنسان الكامل والمحقق

اقترب الجيلى وابن سبعين كثيراً في مذهبيهما؛ وكان الدكتور التفتازاني قد لاحظ في بحثه عن ابن سبعين تشابه فكرة ابن سبعين الخاصة باندراج العوالم كلها، حسية أو معنوية -برغم كونها جملة متجانسة- في حقيقة المحقق، مع فكرة الجيلى عن مقابلة الإنسان الكامل لجميع حقائق الوجود، العلوية

<sup>(</sup>۱) شرح رسالة العهد لابن سبعين ، مؤلف بحهول (تشره د. بدوى، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المحلد الخامس ١٩٥٧، عند ١-٢) ص ٩٥.

والسفلية (١) .. ولكن الأمر يتعدى تلك الملاحظة إلى كثيرٍ من وحـوه الاتفـاق بين كلا الرحلين.

لقد اتفق كل من الجيلى وابن سبعين في مسألة التحقيق، وفي أنه علم خاص، فيؤكد ابن سبعين: إنه علم لم يُسمع به في عصر، ولا قيل إنه ظهر في دهر (٢) .. ويقول في كتابه (بد العارف) إن التحقيق هو: العلم الذي لم يثبت في الزمان القديم، ولانبه عنه (٦) .. وذلك يقرب كثيراً من قول الجيلي عن (الإنسان الكامل) إنه : كتاب لم يجد الزمان بمثله، ولم يتحدث عما فيه أحد من قبل وأنه سينبه فيه على أسرار : لم يضعها واضع علم في كتاب (١) .

كذلك ، فقد أوغل ابن سبعين في الإلغاز والرمز، على النحو الذي نجده أيضاً عند عبد الكريم الجيلي. وقد علل ابن سبعين سلوكه طريق الإشارة والرمز، بأن العلم الذي يتحدث عنه (التحقيق) ينبغي أن : يضن به، ويكتم عن الصديق وتكنه الصدور، والايساح به للشقيق (٥) .. وعلى هذا النحو حاءت كتابات ابن سبعين، في معظم الأحيان (١)، في قالب موغل في التعمية والاستغلاق، كما شهد بذلك كثيرٌ من معاصريه واللاحقين عليه (٧) .

<sup>(</sup>١) د. التفتازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية، ص ٢٧٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن سبعين : بد العارف، ص ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن سبعين: بد العارف، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الجيلى: الإنسان الكامل ، ١/٥.

<sup>(</sup>٥) ابن سبعين : بد العارف، ص ٣١.

<sup>(</sup>٦) يميل ابن سبعين إلى الوضوح أحياناً، لكى يستعرض رأياً توطئة لنقده، أو ليحيب سائل على بعض المسائل - كما فى حوابه على أسئلة صاحب صقلية - ولكن ابن سبعين يلحاً إلى دروب الرمز الملتوية عند عرض آرائه هو وخاصة رأيه فى التحقيق والمحقق.

<sup>(</sup>۷) من أمثلة ذلك، تلك الشكوى المريرة من أسلوب ابن سبعين والتى كتبها الصوفى الشاذل الأندلسى ابن عباد الرندى (ولد ۷۳۲ هجرية وتوفى ۷۹۲ هجرية) فى الرسائل الكبرى، حيث يصرح بأنه حاول فهم كتب ابن سبعين فلم يقدر وتعذب فى ذلك وحرق مزاحه !!

وفيما يتعلق بتلك المرتبة العليا، التي هي مرتبة الوارث أو المقرب أو المحقق عند ابن سبعين ، ومرتبة الإنسان الكامل عند الجيلي<sup>(1)</sup>. فقد اتفق الرجلان على أن الوصول إليها يكون بضرب من الارتقاء الروحي، فكان ما أسماه ابن سبعين السفر مقابلاً للترقي في التجليات عند الجيلي؛ وإن كان ابن سبعين لم يتحدث عن السفر ومقاماته، على النحو الذي نجده عند الجيلي، الذي استفاض في تفصيل مراتب التجليات الإلهية على العبد المتحرد حتى يصل إلى التحقيق، ويتحقّق عرتبة الإنسان الكامل.

وخلال ارتقاء ابن سبعين الصاعد إلى درجة المحقق، تلبث حيناً لينتقد آراء اصحاب المذاهب والاتجاهات الأخرى - بما في ذلك الصوفية - ويخطىء موقفهم، ناصحاً المسافر بألا يسترشد بغير المحقق. وقد ذهب الجيلى عند حديث عن العبد الصفاتي أنه: يخطىء جميع آراء أهمل الملل والنحل، حتى المسلمين والمؤمنين والمحسنين والعارفين، ولا يصوب إلا رأى المحققين الكمل لا غير (٢).. وإن كان ابن سبعين قد خطاً من خطاهم في حملة شعناء ذات شكل فلسفى؛ في حين خطأ الجيلى أصحاب الديانات والاتجاهات الأخرى خلال نظرة ذوقية في المقام الأول، ترى أن (سعى العالمين ضلال) وذلك بعد أن يكون قد ارتقى في التحليات، وتجاوز المشهد السابق الذي عاين فيه صواب آراء جميع أصحاب الأديان والمواقف والاتجاهات المختلفة!

<sup>-</sup> كما نجد عالماً حليل القدر كالشيخ تقى اللين بن دقيق العبد، قاضى القضاة بمصر (ولد ٦٢٥ وتوفى ٧٠٢ همرية) يقول أنه حلس مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر، وابن سبعين يسرد كلاساً: تُعقل مفرداته ولا تُعقل مركباته (ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص ٩١ وما يعدها).

<sup>(</sup>١) يستخدم الجيلى أحياناً تعييرات مثل المقرب ، وارث النبوة ليشير إلى مرتبة الإنسان الكامل (انظر : الإنسان الكامل ٩٧/٢ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) الجيلى: الإنسان الكامل ١/ ٤١.

أما فيما يتعلق بتصوير ابن سبعين للمحقق، فهو يكاد يطابق كلام الجيلى عن الإنسان الكامل؛ فالمحقق هو المدبر للعالم وهو الفياض على العالم بالجملة .. وهو الذي يقبل منه العالم في كل زمان ومكان، وكل شيء موجود ومعلوم يوجد عنده حاضراً بالقوة والفعل<sup>(۱)</sup> . وعند الجيلى: الإنسان الكامل هو القائم بتدبير الكون وهو الذي يدور عليه فلك الرجود من أوله إلى آخره؛ وهو الذي يعطى كل رتبة من مراتب الموجودات حقها، وكل الأشياء عنده بالفعل لا بالقوة (۲) .

والمحقق عند ابن سبعين: وارث النبوة.. ويلتحق بالنبي الكاملون الأمثل فالأمثل أو القريب فالأقرب إلى درجة المحقق (٢). وذلك يطابق ما يذهب إليه الجيلي من أن مطلق لفظ الإنسان الكامل، إنما هـو لحمد الله وكل الأنبياء والأولياء الكمل يلتحقون به لحقوق الكامل بالأكمل، وينتسبون إليه انتساب الفاضل إلى الأفضل. يقول الجيلي: فالناس في هذا القام مختلفون، فكامل وأكمل، وفاضل وأفضل.

وأخيراً، فإن النقطة المهمة الحاسمة التي يقررها كل من الجيلي وابن سبعين؛ هي أن المحقق والإنسان الكامل لايخرج عن نطاق الشريعة ، بـل يظـل

<sup>(</sup>١) شرح رسالة العهد، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الجيلى: الإنسان الكامل ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) من الغريب أن نجد ابن تيمية يتهم ابن سبعين بأنه يطلب مرتبة النبوة، وبأنه يطمع أن يصير نبياً، بل وينسب له القول: لقد رددت ابن آمنة حيث قال لا نبى بعدى !! ولكن ابن تيمية هنا - كعادته - كثير التحنى، ذلك أن نسبة العبارة لإبن سبعين مشكوك فيها والأرجح أنها دُست عليه. وقد صرح ابن سبعين في بد العارف بأن رتبة النبوة ممنوعة ولا طمع فيها بوجه من الوجوه (د. التفتازاني: ابن سبعين وحكيم الإشراق، الكتاب التذكارى لشيخ الإشراق، ص الحجمه الإشراق، الكتاب التذكارى لشيخ الإشراق، ص ٢٠٦)

<sup>(</sup>٤) الجيلى: الإنسان الكامل ٢/ ٤٨.

قائماً بتكاليف الدين الحنيف. يقول ابن سبعين: من استقام في بدايته، ووافق الشرع.. ومال بجملته إلى الشريعة، وبامله إلى الحقيقة.. كان من عباد الله الصاحلين؛ خليق به أن يُقال له مريد، بل ولى ، بـل مـدرك ، بـل وارث، بـل خليفة (۱) . ويقول عبد الكريم الجيلى، في مواضع عديدة : إن الإنسان الكامل يظل قائماً بالشرع، وأنه يقف بالكلام على حد الشريعة فلا يخرج منه بلسان القدرة على سياج الحكمة، وهو يؤدى حق العبودية بظاهره، كما أدى حق الربوبية بباطنه (۲) .

<sup>(</sup>۱) ابن سبعين : مجموعة رسائل ابن سبعين بالخزانة التيمورية، ص ۲۰۳ عن (ابن سبعين وفلسفته الصوفية ) ص ۲۸۷.

<sup>(</sup>٢) الجيلى: شرح مشكلات الفتوحات ، مخطوط ، ص ٢٣ .. والمقصود بحق الربوبية هنا، تحقق الإنسان الكامل بالحقائق الإلهية وتمثلها في حاله وعمله ، فيكون مظهراً لتلك الحقائق الإلهية؛ إذ اتتضى الحق تعالى ألا تظهر صفاته وأفعاله، إلا في الإنسان الكامل.

النصلُ الثَّالِث

أُصُولُ ومَصَادِرُ نَظَريَّةِ الإِنْسَانِ الكَامِلِ



### آراء المستشرقين

يهتم المستشرقون بإحالة الكثير من الأفكار والنظريات الصوفية، إلى أصول ومصادر غير إسلامية. فعلى حين يهتم تيارٌ من الاستشراق الأسباني - وعلى رأسه آسين بلاثيوس Palacios - بمحاولة رد التصوف الإسلامي إلى أصول قديمة، وبالذات مسيحية، تحت مقولة الاستمرارية في الأفكار ونظرية التأثير والتأثر؛ تيارات استشراقية أخرى بإحالته إلى أصول أقدم عهداً، أعنى هندية . أما من تخصص من المستشرقين في دراسة التراث الفارسي، من أمثال شيدر ونيكلسون، فإنهم أبوا إلا أن تكون الأصول فارسية !

ودون الدخول في نقاش صاخب عن التعصب والحقد من حانب المستشرقين، والأصالة والابتكار من حانب الإسلام؛ كما يفعل الكثيرون اليوم . . نعرض فيما يلى لوجهة النظر الخاصة، التي ترجع بنظرية الإنسان الكامل إلى الفكر الإيراني القديم، توطئة للنظر في مدى موضوعية تلك النظرة، ومن ثُمَّ، موضوعية أصحابها .

### (أ) الأصل القارسي

يقول نيكلسون في العرض السريع الذى قام به لموضوع الإنسان الكامل بدائرة المعارف الإسلامية Encyclopedia of Islam: إن الإنسان الكامل، هو الإنسان الأول الكيوموث المذكور في المذاهب الفارسية القديمة (١).

<sup>(</sup>۱) الكيومرث: هو أول الخليقة في الديانة الفارسية القديمة، وتتمثل هذه الديانة في مذهب زرادشت، والمذاهب الأحرى التي قامت حوله، ويتلخص للذهب الزرادشتي في أن هناك مظهرين لحقيقة كلية هي الألوهية، وهذان المظهران هما بجموعة الأرواح الطبية إرمزدا وبجموعة الأرواح الخبيئة اهريمان .

ثم أفرد نيكلسون فصلاً في كتابه Studies in Islamic Mysticism عرض فيه لهذا الرأى مرة أخرى. وفي بحث آخر للمستشرق الألماني هانز هينرش شيدر، بعنوان (نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين، مصدرها وتصويرها الشعرى) عولج الموضوع نفسه من وجهة النظر السابقة (۱).

ويعرض لنا أبو الريحان البيروني قصة الخلق كما تراها تلك المذاهب، وكيف حدث الشر اهريمان من فكرة الله وإعجابه بالعالم، فاحتار الله، وعرق جبينه، فمسح ذلك العرق ورمسي به، فصار منه كيومرث .. وهم يسمون الإنسان الأول كيومرث ولقبه كرشاه، أي ملك الجبل - خصار منه كيومرث الخالية - ليبزج - الجرزء كر بالفيلوية تعنى الجبل - لأنه كان في الجبال (الآثار الباقية عن القرون الخالية - ليبزج - الجرزء الأول ص ١٤، ١٥) وكان لأهريمان ابن ، تعرض لكيومرث، فقتله الأحير: فتظلم أهريمان إلى الله من كيومرث ، فقتله الله و و واي فولد لهما من صلب كيومرث حيثة و قطرتين، نبت منهما ميش وميشانة (- آدم و حواء) فولد لهما ستة .. إخ .

وفي معرض الحديث عن مذاهب المحوس ، يذكر الشهرستاني آراء هذه المذاهب فيما يتعلق ببدء الخلق. فيقول: إن أصحاب المقدم الأول كيوهوث زعموا أنه حدث محاربة بين عسكر النور وعسكر الظلمة، فتوسط الملائكة فصالحوهما، على أن يكون العالم السفلي خالصاً لأمريكان سبعة آلاف سنة، ثم يسلمه بعد ذلك إلى النور، واللين كانوا قبل الصلح أبادهم وأهلكهم. ثم بدأ برحل يقال له كيوهوث وحيوان يقال له ثور فقتلهما، فنبت من مسقط قلك الرحل .. رحل يسمى ميشة، وامرأة تسمى ميشانة، وهما أبو البشر. ونبت من مسقط الكور، الأنعام وسائر الحيوانات (الشهرستاني: الملل والنحل ، تقديم د. عبد اللطيف العبد – مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٧، ص ٢٥٠) وترى مذاهب فارسية أخرى، أن كيوموث لم يكن هو الإنسان الأول، وإنما هو كافح بن يافث بن نوح والذي: كان سيارً ومعمرًا، نزل حبل ونبائل الإنسان الأول، وإنما هو كافح بن يافث أمن المنافقة من الزرادشية: إن أول الأنبياء الملوك هو كيوموث الذي أقام باصطخر وكان أول ملك في الأرض، ثم تلاه أوشنهك بن فواوك الذي لل كيوموث الذي المناف المنافقة من الزرادشية عنى التهي النهى للك يل كوموث المند، ثم طمهووث المندى ظهرت السائبة في أول ملك، عنى انتهى لللك يل كشتاهب بن لهواسب وظهر في زمانه زرادشت الحكيم (الملل والدحل، ص ٢٥٢).

(١) ر.أ. نيكلسون : مادة الإنسان الكامل بدائرة المعارف الإسلامية ، الترجمة العربية، الجلد الخامس ص ٦٩

فى هذا البحث الأحير، يمهد هانؤ شيدر لرأيه، بالحديث عن نزعة التلفيق Synkretismus الإسلامية، وبالإشارة إلى عملية التحليل التى قام بها الإسلام للسُنَّة الإيرانية القديمة. وهو يهتم كثيراً بالتنبيه إلى الأفكار الإسلامية التى انفرطت – على حد قوله – من عقد الفكر اليوناني (١).

ويخرج شيدر من ذلك كله، ليقول بأن فكرة الإنسان الكامل، كانت من حلى تلك الحضارة التلفيقية وأنها تعود في عتمام المطاف، إلى صورة الإنسان الأول Gayomard والكيومرث في التفكير الثنوى الإيراني القديم.

ثم يعرض هانز شيدر لوجوه الشبه بين الآراء الإيرانية القديمة الخاصة بالإنسان الأول، وبين نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين. مركّزاً على أن النصوص الفارسية المانوية تصرّح بمساواة الإنسان الأول، لمجموع النفوس الجزئية، وهي نفس المسألة التي ظهرت عند المسلمين في شكل المقابلة بين الإنسان والوجود (العالم الصغير = العالم الكبير) كما يوجه شيدر النظر إلى أن اللفظ الاصطلاحي الإنسان الكامل ورد لأول مرة في الخطبة النعاسنية وهي نص إيراني قديم، ثم ظهر بعد ذلك في الإسلام في شكل معدل. هذا وإن كان شيدر يعترف بأن مسألة الانتقال التاريخي لم تتضح بعد (۱).

ثم يلجأ شيدر لنظرية بالأثيوس، ليقول إن الفكرة تطورت تحت تأثير المتراث اليوناني، واتخذت شكلاً فلسفياً .. ثم كان مطلوباً من التفكير الإسلامي أن ينشىء من مجموع هذه الأفكار ، مذهباً تنظيمياً من التراث الروحى الهلليني الشرقي كله، انضافت إليه فكرة الله وفكرة الوحى اللتان أتى بهما محمد، من خلال مذاهب اتجهت إلى النزعة الأنسكلوبيدية في محاولة للظفر . عجموع خلال مذاهب الجهت إلى النزعة الأنسكلوبيدية في محاولة للظفر . عجموع

<sup>(</sup>۱) هـ.شيلر: نظرية الإنسان الكسامل عند المسلمين، مصدرها وتصويرها استسعرى (ترحم -بدوى، ضمن كتاب: الإنسان الكامل في الإسلام) ص١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٣٥.

المعارف الخاصة بالطبيعة والإنسان والله، وحقيقة الألوهية وصلتها بالعالم، ومكانة الإنسان .. إلخ ! ثم يقول شيدر :

ويستمر هذا التطور، حتى يبلغ المفكسر التنظيمي المذهبي الكبير المكمل المغنوص الإسلامي المحيى اللين بن عربي، الذي أثم التفكير الحناص بالإنسان الأول، والذي كان في أصله إيرانياً غنوصياً، ثم عُذِّل عن طريق ميتافيزيقا العقل والكلمة - النوس واللوجوس- وربط بينه وبين نظرية الولى والنبي (١).

ويذهب شيدر إلى أن ابن عربى: خطا خطوة حاسمة، حينما فك فكرة الإنسان الكامل من القيد العينى بالنبى، وبذلك وضعها في نظرة عامة خلال عرض ديالكتيكى متفتح لذهب عقلى في تفسير العالم، يعرض نفسه على أنه نتيجة عيان صوفى، لكنه في الواقع نتيجة لعمل عملى يركب التصورات ببرود! فعلى حين تمسك الحلاج بفكرة (علو الله) تمسكا دقيقاً، مع يقين بأن هذا العلو يمكن أن يزول للحظات، إذا نزل الله في وعي العاشق الموله، وذلك ما أفسح عنه الحلاج بطريقة مباشرة دون تهاويل نظرية، نجد ابن عربي يجعل هذا اليقين موضوعاً لعملية منطقية شكلية رخيعة، تكون فيها (الطبيعة الألوهية والطبيعة الإنسانية) مظهرين متماثلين لمذهب في الواحدية، ووجهين لحقيقة واقعة مطلقة واحدة بعينها وذلك وفقاً للمنهج الصوفي التاخر لحل التقابلات. ليس من خلال تجربة حية، بل (تركيب عقلي) يكاد المعنى الديني يزول منه تماماً، وذلك ما اتضح في النفحة القوية السائلة في كتاب لمؤلف متاخر عنه بمقلي الأواخريم الجيلى، المنوفي حوالي ١٤١٠ هيرية (٢٠).

<sup>(</sup>١) شيلر: نظرية الإنسان الكامل .. ص ٤٢.

 <sup>(</sup>۲) انتهینا من مناقشة تاریخ وفاة الجیلی (الباب الأول، الفصل الأول) إلى أنها كانت سنة ۸۲٦
 هحریة !

#### (ب) تعقيب ونقد

عرضنا فيما سبق، لوجهة النظر القائلة بالأصل الإيراني لنظرية الإنسان الكامل، وهي لاشك قد أتت بعد أناةٍ وبحثٍ حاد، إلا أنها لا يخلو من تعسنف. وسوف نتناول فيما يلي هذه النظرة بالنقد، لمعرفة مدى موضوعيتها، ولإظهار بعض نقاط الضعف فيها:

### أولاً :

فيما يتعلى بملاحظة شيدر الخاصة بأن اللفظ الاصطلاحي الإنسان الكامل قد ورد لأول مرة في الخطبة النعاسنية وأن هذا اللفظ سيكون على درجة خطيرة من الأهمية في العصور التالية .. إلخ . نقول: إنها ملاحظة لا قيمة لها هنا! ذلك أن اللفظ الاصطلاحي، أي لفظ اصطلاحي؛ لابد وأن يكون له جانبان: حانب منطوقي، وجانب دلالة رمزية .. وهذا الجانب الخاص بالدلالة، هو الذي يحدّد الهوية الحقيقية لذلك اللفظ.

لهذا ، فقد يتكرر لدى ثقافتين مختلفتين نفس اللفظ، لكنه عند أد لا يعنى نفس الأشياء في كل ثقافة منهما على حدة، فالبناء Structure التقافي الأول، الذي ارتبط اللفظ الاصطلاحي فيه بتصورات لاتحصى ، يكون قد تصدَّع تماماً. وعندما نقع على نفس الصيغة المنطوقية للمصطلح في ثقافة أخرى، فلابد أن نعى أننا أمام عالم آخر من العلاقات والدلالات التي تكون بحالاً معرفياً آخر، يمكن التعرف على الهوية الحقيقية للفظ من خلاله .. ومن خلاله فقط .

وعلى ذلك، فاللفظ الواحد -على الحقيقة - لايمكن أن يتكرر لدى ثقافتين. ولفظ الإنسان الكامل الذى ورد فى الخطبة النعاسنية، يرتبط دون أدنى شك بعالم من التصورات، يختلف تماماً عن عالم التصورات الذى اشتق منه لفظ (الإنسان الكامل) كما رأيناه فى الفصلين الأول والثانى من هذا الباب. ومن الزعم -غير المبرهن عليه - أن نقول مع شيدر إن اللفظ ظهر مرات أحرى

فى عصور مختلفة. فالذى تكرر على الحقيقة هو (الصياغة اللفظية) أما الهوية، أو (الدلالة الحقيقية) للمصطلح ، فبلا يمكن أن تتكرر .. وذلك منا أوضحته الأبحاث المعاصرة للاتجاه البنائي Structuralisme خاصة عند ميشيل فوكوه Michel Foucault في دراسته للبنائية الثقافية (۱) .

ومما سبق نقول إن اللفظ الاصطلاحي، لايتكرر ظهوره، لا لشيء، إلا لأن العناصر التي تفاعلت في مجموعها فكونت المحال المعرفي لمجموع ثقافة حقبة ما.. لاتتكرر.

ومن ناحية أخرى ، فسوف نرى بعد قليل أن لفظ الولى الكامل ظهر بالمعنى الذى نتعرف عليه فى التصوف الإسلامى، لأول مرة، عند الصوفى المسلم أبى يزيد البسطامى وليس عند ابن عربى كما يذهب نيكلسون. وعلى الرغم من أن قرب البسطامى من ابن عربى، أكثر من اقتراب الأخير لتلك الخطبة النعاسنية، فإن معنى الكامل سنجده يختلف عند كليهما؛ فما بال الأمر بالنسبة لتلك الخطة!

### ثانياً:

تعتمد آراء شيدر وأمثاله من المستشرقين في جوهرها، على فكرة مسبقة أثبتها شيدر في مستهل بحثه حين قال بأنه يجب أن نضع نصب أعيننا فكرة الاتصال التاريخي، ووجود ارتباط وثيق بين الأفكار الإيرانية والإسلامية: فإذا

<sup>(</sup>۱) فيما يتعلق بالبنائية الثقافية عند ميشيل فوكوه، يمكن الرجوع إلى : د. زكريا إبراهيم: مشكلة البنية (مجموعة مشكلات فلسفية ، الكتاب الثامن ، مكتبة مصر) د. عبد الوهاب جعفر: البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه (دار المعارف) .. وكانت هذه الدراسة الأحيرة، هي الموضوع الذي تقدم به لنيل درحة الدكتوراه من قسم الفلسفة مجامعة الإسكندرية، بعنوان: الاتجاهات البنائية المعاصرة بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه (أكتوبر ١٩٧٨) مكتبة كلية الآداب - الإسكندرية، رقم ٢٤٥٩).

استطاع الباحث في تاريخ الأفكار أن يفعل هذا، لكانت الغاية من بحثه قد تحققت (١).

ولا ندرى كيف يمكن لباحث موضوعى أن يضع (نصب عينيه) أفكاراً مسبقة، وإلى أى مدى يمكن أن يؤثر ذلك على نزاهة بحثه. وأياً ما كان الأمر، فقد ارتكسن شيدر إلى أن الروايات الإيرانية القديمة الخاصة بالإنسان الأول، تكمن فيها القسمات التي ستصبح حية في ديانات الخلاص الغنوصية وهو يعتبر ابن عربي ممثل الغنوص الإسلامي - ولذلك، فقد ركّز شيدر على أن (الإنسان الأول) في تلك الروايات الإيرانية: كائن ذو طبيعة إلهية، يمثل محموع النفوس، لكنه يظل مع ذلك متميزاً عن الألوهية العليا، فهو الحياة الفانية .. إلح.

ونحن نرى مع هانز شيدر أن تلك الأفكار تتشابه مع بعض الأفكار التى تشكّلت منها في النهاية نظرية الإنسان الكامل .. ولكن :

إن وجود تشابه بين الأفكار الواردة في الروايات الإيرانية والأفكار الواردة كتابات الصوفية المسلمين، ليس باعثاً مقنعاً لذلك الجهد الهائل الذي بذله شيدر لإثبات الاتصال التاريخي، ولا يعني إطلاقاً أن هناك استمرارية بين تلك الأفكار القديمة وبين مثيلتها في التصوف الإسلامي؛ فكون الإنسان الأول مساوياً لمجموع النفوس، وحاوياً في باطنه على صور المعادن، ليس بالضرورة أصلاً للقول بمساواة الإنسان الكامل لحقائق الوجود (العالم الصغير = العالم الكبير) لأننا نصادف أفكاراً شبيهة بتلك -كما ذكرنا من قبل- عند أصحاب اتجاهات أخرى.. ولعل ظهور الفكرة للمرة الأولى، كان في بابل لارتباطها بالتنجيم.

كذلك ، فكون الإنسان الأول (ذا طبيعة إلهية) وهو معنى نجده أيضاً في كلام الصوفية المسلمين، لايعنى إطلاقاً أن الفكرة قد أتت من فارس إلى العالم

<sup>(</sup>١) شيلر : المصلر السابق، هامش ص ١٠.

الإسلامي في القرن السادس. ذلك أن تلك الفكرة نصادفها أيضاً عند الهنود؟ فقد حاء في الواهايانا أنه: ما دمتم تبحثون عن الله، فابحثوا عنه فسي الإنسان! وقد حدث أن وضع أحد الكهنة، مكان صورة الإله في معبد هندى: مرآة.. وعلى حين تحدثت الزرادشتية، والمذاهب الأخرى التي قامت حولها، عن قتل الإله للكيومرث، ونشوء الموجودات عن أجزاء جثتة؛ توجد الأسطورة الفيدية عن بروصا الذي تصحى به الآلهة، لإيجاد العالم.

وننتهى من ذلك كله، إلى القول بأن وجود تشابه بين فكرتين، صدرتا عن ثقافتين مختلفتين، لا يعنى أن الثانية قد تأثرت بالأولى؛ لأن ذلك يقتضى فى النهاية، البحث عن الأصل الذى انحدرت منه كلا الفكرتين ، مادامت المسألة ليست أكثر من استمرارية وتعديل فى الأفكار.

وعلى الحقيقة، فإن الفكرة لاتنشأ منفردة، بل في ارتباط بالاف الأفكار الأخرى ، والتي تكون علاقة فيما بينها .. علاقة قد تبدو، وقد تختفى.. لكنها في النهاية تكون وحدة عضوية لذلك الجال المعرفي الذي يحيط بكل إنتاج بشرى، والذي يحتم أن يكون التفكير في أحد مكوناته، مستدعباً للتفكير في الآخر.. وهذا يعنى رفض كل اختزال، أو تفسير مبسط لأحد العناصر المكونة له ، وهي التي تؤثر بعضها في بعض ؛ بدعوى أن لهذا العنصر أولوية على سائر العناصر الأخرى ، إذ لابد من اعتبار سائر العناصر والأفكار الأخرى، وحدةً كاملة متكاملة (1).

وعلى ذلك، فليس من النزاهة العلمية، استخلاصُ فكرة معينة، وعَدُّهَا عنصراً مستمراً في التاريخ الإنساني، لمجرد أن تشابهاً قد لوحظ بين تلك الفكرة هنا، وبين مثيلتها هناك. وقد لاحظ المؤرخون المسلمون من قبل، وحود تشابه

<sup>(</sup>۱) بمنهج قريب من هذا، قام الباحث المغربي/ عبد المحيد التمغير، بدراسة -أشار إليها الدكتور سامى النشار - تحت عنوان: الدرقاوية في شمال المغرب، وغروب الفكر التسوفي (مقلمة الطبعة- الثامنة- من كتاب د. النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، الجزء الثالث).

بين الأفكار الإسلامية والمذاهب القديمة؛ لاحظ ذلك البيروني في تحقيق ها للهند من مقولة وقال بوحود تشابه بين أفكار المذاهب الهندية وبين آراء المتصوفة.. كذلك رأى الشهرستاني بعض وحوه الشبه بين ما تذهب إليه طائفة من البراهمة، وبين الجضر الذي يثبته أهل الإسلام(١).

و لم نجد واحداً من هؤلاء المؤرخين، يتبع استمرار تلك الأفكار وانتقالها -كما فعل شيدر - تحت تأثير نظرة خاصة، وضعها من البداية نصب عينيه .. فتلك النظرة، خليقة بأن ترى في ذهن عالم الفيزياء النووية المعاصر، آثاراً من أفكار دعاة النزعة الذرية التقليدية، من أمثال لرقيبوس وديمقريطس.

#### ثالثاً:

عندما يتحدث هانز شيدر عن كيفية الانتقال الفكرى، الذى يؤهن به، يقول فى عبارات ترجيحية: لكن مسألة الانتقال التاريخى لم توضّح بعد، ولاسبيل هنا للتحدث عن تأثير كتابى مباشر... لحذا (كان علينا) أن (نفترض) وجود سنة موروثة، كانت نقطة ابتدائها ومسقط رأسها (من المحتمل جداً) أن يُبحث عنها فى التربة الأرامية (ولابد أن يكون) استمرار تأثيرها من بعد فى الإسلام، إنما قام فى جوهره على رواية شفهية من أفواه من آمنوا بالإسلام من يهود ونصارى مبتلعين ()

هذا الترجيح، والاحتمال، والإمكان، والظن.. يتعلق بالانتقال الشفوى. أما الانتقال عن طريق التأثيرات الكتابية فإن شيدر يتتبع ذلك في فترة تزيد على عشرة قرون، فيبدأ من الجاتبا الزرادشتية، وينتقل منها إلى النصوص المانوية، والمرمسية، ماراً بكتاب أثولوجيا ثم إلى مؤلفات للرازى (الطبيب) ومنه إلى (رسائل) إخوان الصفا، ثم إلى ناصر خسرو: ونظراً لأن فكرة (الإنسان

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل وانسحل ، ص ٥٩٧.

<sup>(</sup>٢) شيلىر : نفيرية الإنسان منكامل، ص ٣٥.

الكامل) هي حجر الزاوية والمعنى الباطن الجوهرى في مذهبه، فإنها قد أصبحت الفكرة الموجهة للتصوف المتأخر ذي النزعة الغنوصية (١).

ذلك هو الشكل الذى اتخذته الفكرة -على ما يزعم شيدر - فى مسارها.. وكأتما هناك قدر، شاء أن يأتى بها من غياهب التدين الإيرانى القديم، ليلقى بها، فى شكل معدل، داخل عقل محى الدين بن عربى.. وبين البداية والنهاية مسار، يصفه شيدر بأنه (صعب) ونرى فيه أنه: مضلّل! فقد أدت محاولة شيدر، المحافظة على (وحدة استمراره) إلى التعسف، كى يتسق بحثه مع بديهيته القائلة: إن كل نظرة، لاتستطيع أن تجعل الاستمرار فى الفكرة، نصب عينيها ؟ هى نظرة تقضى على نفسها بالعقم (٢).

وهكذا، تكررت عند شيدر عبارات مشل: الانعدام المطلق لكل رواية كتابية كافية (ص٣٢) .. من الأمور المعيزة لهذا المسار من الأفكار الصعب الإدراك تاريخياً (ص٣٥) ولا يمكن في الوقت الحاضر إدراك كيفية تكويس مذهب هاني بيقين .. ولانعرف شيئاً عن فرقة ابن ديصان ونشاطها التبشيري، ولانعرف فتيلاً عن الفرق الغنوصية .. لكن لابد من التسليم (ص٣٨) فإننا لانعرف مطلقاً، شيئاً عن تطور الديانة في أيام دولة الأرزكيين ومع ذلك فإن الأحوط والأصح منهجياً أن نقول باحتمال وجود ارتباط بين ماني وبين ..

ونكتفى بهذه الأمثلة، من الحشد الهائل من العبارات، والتى تظهر (معاناة) شيدر لإثبات وجهة نظره، معقبين على ذلك كله، بعبارة لماسينيون فى بحث له، كتبه بتاريخ ١٩٤٧، أى بعد أكثر من عشرين عاماً من تاريخ البحث الأول، الذى دوّنه شيدر سنة ١٩٢٤. يقول ماسينيون ماترجمته:

<sup>(</sup>١) للصدر السابق، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٢٩.

وفكرة الإنسان الكامل قد بلت في تاريخ مذاهب الإنسانية من عهد موغل في القدم . وكتب المتون في الدين المقارن وقد جعلت نقطة ابتدائها من أساس سكونية آرية - إنما تسرى فيه خصوصاً، الإنسان الأول والكيومرث عند المزدكية، وآدم قدمون في كتب القبالة Kappala اليهودية، والإنسان القديم عند المانوية للستعربة .. لكن هذه القسمات وأمثالها : من شانها التضليل (۱) .

### الإطار الإسلامي للنظرية

يسعى التصوف ، على اختلاف ضروبه ، من خلال مناهج ورياضات عديدة ، للوصول بالصوفى إلى درجة الكمال الإنسانى Integration of عديدة ، للوصول بالصوفى إلى درجة الكمال الإنسانى man (٢) . ذلك لأن الكمال هو غاية التصوف بمعناه الواسع؛ ولكن كل نمط من أنماط التصوف، يعالج فكرة الكمال معالجة خاصة . فعلى حين يرى التصوف الهندى ذلك، في الوصول لحال النوفانا يرى التصوف المسيحى كمال الصوفى في الاتحاد بالمسيح .

أما نظرية الإنسان الكامل فقد كانت المعالجة الإسلامية لتلك الفكرة. فالإسلام، وإن لم يبتدع التصوف، إلا أن للصوفية المسلمين تناولهم الخاص لقضاياه.

هذا التناول الإسلامي، اعتملت فيه دون شك، عوامل كثيرة. ومن هنا نقول بأن نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين ، ينبغي أن تسدرس، هي ومكوِّناتها المختلفة، داخل إطار إسلامي؛ أو بالأحرى: داخل أطر إسلامية. ذلك أن القول بأن هذه النظرية الإسلامية ترجع في أصولها ومصادرها إلى ما

<sup>(</sup>۱) لوى ماسينيون : الإنسان الكامل في الإسلام وأصالته النشورية (ترجمة د. بـلوى، ضمن كتاب: الإنسان الكامل في الإسلام) ص ١١٥.

S.H.Nasr: Living Sufism (London 1975) P.31. (Y)

قبل الإسلام، أدى إلى التضليل الذى رأينا صورة منه فى القسم الأول من هذا الفصل.

وكان ماسينيون قد حاول إيجاد أصل عوبى للنظرية، في صورة القحطاني ذي العصا منصور اليمن إلا أننا نرى أن البذور الحقيقية للنظرية، كانت إسلامية وليست عوبية ذلك لأن نواتها الأولى، إنما حاءت في سور (القرآن الكريم) وآياته (۱)، إلى حانب بعض الأحاديث الشريفة، والمواقف التي ذكرت في السيرة النبوية، والكرامات التي نُسبت للحلفاء الراشدين.

ولما كنا نرى أن التصوف الإسلامي إنما تدفق من ينابيع الزهد الأولى، في القرنين الأول والثاني الهجريين (٢) ؛ فسوف نبحث هنا عن الأفكار التي سبحت في مجال تلك الحقبة، أعنى الأفكار الخاصة بتصور الكمال الصوفى Integration mysical، والتي يمكن اعتبارها البذور الحقيقية التي أنبتت نظرية الإنسان الكامل في حقبة تالية .

# (أ) البذور الأولى

في مناخ إسلامي خالص، نشأت الأفكار التي تعتبر الأساس الذي قام

<sup>(</sup>۱) من أمثلة ذلك ، ما حاء في الآيات التي تحدثت عن (خلق) آدم، واستخلافه في الأرض، ومكانته بالنسبة للملاكة (سورة البقرة، الآيات ٢٩ إلى ٣٧) ثم الآيات الخاصة بالعبد الصالح، الذي يحمل العلم والرحمة الإلهية (سورة الكهف، الآيات ٩٥ إلى ٨١) .. وقد شغلت تلك الآيات، ومثيلاتها ، للسلمين قروناً طويلة، حتى أننا نجد صوفياً متاخراً كأبي العباس المرسى، يتحدث عن العبد الصالح الذي سماه المسلمون بالخضر - قائلاً بأنه يكره من الفقهاء خصلتين، منهما قولهم يموت الخضر عليه السلام (د. حلال شرف : أعلام التصوف في الإسلام، دار الجامعات ١٩٧٦، ص٥٥) .. وهكذا نرى أن تلك القضية، كانت حتى ذلك الوقت المتأخر، موضوعاً يقف عنده الصوفية، ويختلفون مع الفقهاء حوله.

<sup>(</sup>٢) استفاض الدكتور سامى النشار في مناقشة تلك القضية والرد على الآراء الاستشراقية، في الجزء الثالث من كتابه (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عليه هيكل النظرية الصوفية في الإنسان الكامل. ونقول في منساخ إمسلامي مع التسليم بالعوامل الكثيرة التي تفاعلت في مجموعها، فأنتحت ثقافة تلك الحقبة التي نحن بصددها الآن، والتي امتدت حتى السنوات الأولى من القرن الثالث الهجري، وهي المرحلة التي عرفت الزهد في شكل مدارس البكاء والجوع والتقشف والخوف، بالكوفة والبصرة والشام والثغور.

فى الكوفة، خلال القرن الأول الهجرى، عاش رحل عاصر النبى وصحابته، هو أويس بن عاهر القرنى الذى اعتبره الكلاباذى : من أوائل من تطقوا بعلوم الصوفية بعد الصحابة (١) . وقيل إن بداية لبس الخوقة كان على يديه.. إذ كان يلتقط الرقاع من المزابل، فيغسلها فى الفرات، ثم يخيطها فيلبسها(٢) .. بل يعتبر الشيعة أويساً القرنى من أوائل حملة السو(٢) .. فمن هو أويس القرنى ؟

جاء فى روايات كثيرة ، متواترة ، أن خير التابعين، رجل يقال له: أويس (روى ذلك الحكم وابن سعد ومسلم) فلما سئل النبى عن أويس قال عليه الصلاة والسلام: إنه رجل من اليمن أشهل فو صهوبة يدخل الجنة بشفاعته اكثر من ربيعة ومضر! ثم طلب النبى من عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب، إن لقيا أويساً، أن يطلبا منه أن يستغفر لهما.

وقَدِمَ الرحل إلى مكة في خلافة عمر، وكان برُّه بأمه قد منعه من زيارتها قبل ذلك . فسأله عمر أن يستغفر له، فقال : ما أخص باستغفارى نفسى، ولا أحد من ولد آدم، ولكنه في البر والبحر، للمؤمنين والمؤمنات .. وقد توفى الرجل في دمشق، وقيل: إنه وُجد آنذاك في ثيابه، أكفاناً لم تكن معه من

<sup>(</sup>١) الكلاباذى : التمرف لمنهب أهل التصوف (مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الثانية) ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) د. الشيبي : الصلة بين التصوف والتسيم، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) معصوم الشيرازي: طرائق الحقائق (بالفارسية) ١٣٥/٢ عن الصلة ص ٢٢٤.

قبل (١) .. وإن كانت الشيعة تقول إن أويساً قُتل ، وهو يحارب مع على بن أبى طالب . وقد ذكر ابن سعد في (الطبقات) أن رحلاً ترك حيث معاوية إلى حيث على، حين علم أن أويساً فيه (١) .

ونرى فى شخصية أويس، سواء عند الصوفية أو الشيعة الأوائل ، ظلالاً من شخصية العبد الصالح فى القرآن الكريم؛ وهو أيضاً : الصفى الخفى، الأشعث الأغبر، سيد العباد الذى لو اقسم على الله لأبرّه .. بل تُنسب لأويس القرنى الغوثية والقطبية فى ذلك الوقت المبكر . وأياً ما كان من صحة تلك الروايات والأحاديث ، فإن ما يهمنا هنا، هو أن صورة أويس قد صيغت على منوال صورة العبد الصالح القرآنية، ونُسبت إليه صفات تلك الشخصية.. مما دفع الدكتور النشار للقول بأن فى قصة أويس مصدراً إسلامياً لفكرة (قطب الغوث) عند الصوفية (٢٠) .

وفى البصرة ؛ كان أبو الصهباء صلة بن أشيم العدوى .. رجلاً من كبار التابعين لقى عدداً من الصحابة، وأسند الحديث عن ابن عباس . وقد أعتبر صلة بن أشيم عند معاصريه، رحل الشفاعة والدعاء - مثلما كان الأمر بالنسبة لأريس - وبلغت من أهمية الرجل فى عصره ، أن نُسب حديث للرسول فى يقول فيه : يكون فى أمتى رجل يقال له صلة، يدخل بشفاعته كذا وكذا(٤).

ومثلما وحدنا هنا، في البصرة، فكرة الشفاعة في شخص صلة نجد أيضاً فكرة الغوثية عند حبيب العجمي ، أو الفارسي ، الذي صحب الحسن

<sup>(</sup>۱) على القارى : المعـدن العدنى فى فضل أويـس القرنى (مخطوط الإسكندرية رقـم ٩٦٦٤/ تصوف) ورقة ٩ب .

<sup>(</sup>٢) د. كامل الشيبي : الصلة بين التصوف والتشيع ، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) د. سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>٤) د. سامى النشار: المصدر السابق، ص ١١٨.

البصرى، وكان من أكثر الناس بكاءً. وحُكى عن حبيب، استجابةُ الدعوة والإنفاقُ على الفقراء. ويذكر عنه أبو نعيم في الحلية شفاء المرضى من البرص، وأنه دعا ذات مرة على شرطيٍّ بقطع يده، فقُطعت بعد أيام (١).

واعتُبر حبيب العجمى آنذاك غوث البصوة فهو الأشعث الأغبر، ذر الأطمار، الذى لو أقسم على الله لأبره .. بل يمضى حبيب فى مقامات التمكين، فيخترق فى الكثير من الروايات، حجب المكان والزمان ؟ ليصبح صاحب الخطوة وهى الخاصية التى ستكون سمة أقطاب الصوفية (٢).

وفى الشام، فى ذلك الوقت المبكر أيضاً؛ عاش أبو سليمان الدارانى المتوفى سنة ٢٠٥ هجرية. وكان للدارنى مدرسته فى الزهد، وآراؤه فى الخرف والرحاء والجوع ؛ وقد وضعه أبو عبد الرحمين السلمى، ضمن رحال الطبقة الأولى (٢٠).

ويهمنا من أمر الداراني هنا، أنه أول من بدأ الحديث عن مقامات الصوفية: الزهد، الورع، الرضا.. وكان يقول بأنها ثلاث مقامات لاحدً لها. وعلى الرغم من أن مصطلح المقام لم يكن قد استقر بعد عند الداراني - فهو يسميه أحياناً بالدرج (٤) - وعلى الرغم من أنه لم يصغ تلك المقامات صياغة منهجية؛ إلا أنه كان إرهاصة لذلك كله. ولايفوتنا هنا أن ننوه إلى أن نظرية الإنسان الكامل، هي معالجة لآخر المقامات التي يمكن أن يبلغها الصوفي.

فإذا انتقلنا إلى الموصل، إبَّان تلك الفرة، وحدننا فكرة الأبدال وظهور الخضر لهم، مزدهرة آنذاك هناك. وقد اتضحت صورة البدل، في شخصية: فتح

<sup>(</sup>١) أبو نعيم الأصفهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (القاهرة ، مدون تاريخ) ٦/٤٥.

<sup>(</sup>٢) د. سامى النشار : نشأة الفكر ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) السلمي : طبقات الصوفية (بعناية أحمد الشرباصي - كتاب الشعب) ص٢٠.

<sup>(</sup>٤) د . سامى النشار : نشأة الفكر ٣/ ٣١٢.

بن وشاح الأزدى ، المترفى سنة ١٦٥ هجرية.

وبحد في الموصل أيضاً، فكرة الأقطاب السبعة والقطب الكيير الذي هو: صاحب العلم الرباني (1). وجدير بالذكر هنا، أن عملية الترتيب التصاعدي لمراتب الأولياء، وكراماتهم - التي حشدها الأزدى في كتابه: تاريخ الموصل توضِّح أن فكرة الأبدال والقطب، كانت متمكِّنة في نفوس المسلمين في ذلك الرقت، كما أن عملية الترتيب التصاعدي تلك ، ستكون في حقبة تالية، الأساس النظري للوصول لدرجة القطب .. أو الإنسان الكامل.

وفى أنطاكية ، أحد الثغور الإسلامية، تظهر شخصيات صوفية مهمة فسى سياقنا هذا، من أمثال ابن عاصم الأنطاكي وعبد الله بن خبيق الذين توسّعوا في الكلام عن الصدق والألفة .. إلخ<sup>(٢)</sup> . ولكن فكرة خطيرة، تظهر في أنطاكية على يد سلم بن ميمون الخواص هي فكرة المعراج الذي يرتقى بالنفس إلى النبي، ثم إلى حبريل، ثم إلى الله<sup>(٣)</sup> .

وتلك الفكرة الخطيرة المعراج الروحى سوف يذهب بها صوفية المسلمين المذاهب .. ولا يفوتنا، أن الرحلة التى قطعها الجيلى بالعبد الإلهى، خلال تجليات الحق، للوصول لمرتبة الإنسان الكامل؛ تلك الرحلة سماها الجيلى : المعراج<sup>(1)</sup>.

ثم نجد فكرة أشد خطراً من السابقة ، تظهر فى ثغر طرطوس على يد أبى عبد الله الساجى تقول بأن قلب الإنسان، هـو العرش الحقيقى للألوهية؛ وإن كان الرحل لم يستند فى فكرته إلى الحديث القدسى: ما وسعنى سمــاواتى ولا

<sup>(</sup>١) د. سامي النشار: نشأة الفكر ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) السلمى : طبقات الصوفية ، ص ٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٣) د. سامى النشار : نشأة الفكر ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) الجيلى: الإنسان الكامل ٧/٢.

أرضى .. إلخ ، فإن ذلك سوف يكون في حقبة معرفية تالية .

وهكذا نرى كل هذه الأفكار الخاصة بالشفاعة والغوثية ومقامات الأولياء، وترتيب تلك المقامات .. وقد ظهرت هذا الظهور المبكر، في داخل إطار من الثقافة، كانت بنيتها إسلامية خالصة. وعند تحليل عناصر البنية التي أتتجت تلك الأفكار؛ فنحن بصدد عالم من العناصر المتباينة، التي تفاعلت على غو ما فأعطت تلك الثقافة . وهذه العناصر منها الوضع السياسي، وقضية خلافة الإمام على – التي لم ينته الأخذ والرد فيها حتى يومنا هذا، وكانت في كل حقبة تأخذ شكلاً حديداً – والأوضاع السياسية الأخرى، كالظلم الذي مارسه أمراء الأمويين، وقتالهم الخارجين عليهم .. إلخ. ثم الوضع الاقتصادي المتمثل في اتساع الفترحات ، وظهور حياة الرف والبذخ في القصور، في مقابل حياة الزهد والتقشف في البادية (۱۱) . إلى جانب عديد من العوامل الثقافية الناتجة عن إنفتاح المسلمين على العالم الواسع ، وانفتاحهم على عالمهم الداخلي الزاخر بالمتناقضات والرؤى .. مما كان له أثره في تكوين ذلك النسيج المعرفي من الذي كان في مجمله نتاج لانصهار العناصر السابقة كلها؛ والجانب المصوفي من والبداية، وغير ذلك من الأفكار الذي نتعرف فيه على أفكار الشفاعة والغوثية والبداية، وغير ذلك من الأفكار التي سبحت في هذا الخال المعرفي؛ الذي كمان

<sup>(</sup>۱) وقد انعكست تلك المقابلة (الاقتصادية) بين أهل القصور - والأمصار عموماً- وبين أهل البادية، في شكل مقابلة احتماعية يزدرى فيها أهل الأمصار سكان البوادى، ويرون فيهم: سُرُّاق إبل.

وهذه الملاحظة الأخيرة ندين بها للمستشرق الألماني يوليوس فلهوزن (انظر ص ٣٣ من كتابه تالى الذكر) .. ويمكن أيضاً النظر إلى الأحوال الاقتصادية والسياسية التي ذكرناها، في كتابه (أحزاب المعارضة الدينية / السياسية في صدر الإسلام، ترجمة بدوى بعنوان: الحوارج والشيعة – بيروت ١٩٧٦) على أنه يجب الحذر من آراءه الحاصة التي يشها فلهوزن في بحته اكمحاولته ربط صورة الحسين بن على ، بصورة المسيح بن مريم. وأبضاً ، نظرته الحاصة إلى مقتل الحسين في كربلاء (الخوارج والتبعة ص ١٣٦، ١٣٧) .

الزهد أحد مظاهره، مثلما كان الكلام مظهراً آخر؛ إلى حانب الكثير من المظاهر الثقافية والإنسانية في تلك الحقبة المعرفية .

وتنتهى تلك الحقبة؛ لتكون كل ثقافاتها، فى حقبة تالية عليها، هى عنصر الموروث الذى يدخل فى عملية انصهار ليشكّل بناءاً ثقافياً حديداً، نتعرف فيه على التصوف بمعناه الاصطلاحى. ونتعرف فيه أيضاً ، وذلك ما يلزمنا هنا، على تصورات الصوفية المسلمين للكمال، ومحاولة إدراكه إبان هذه الحقبة التى بدأت مع بدايات القرن الثالث ، وكانت -بالنسبة لنظرية الإنسان الكامل-حقبة تكوين.

## (ب) التكوين

تبدأ هذه الحقبة المعرفية، من النصف الأول من القرن الثالث، حتى أواسط القرن الرابع الهجرى. وعلى أبواب تلك الحقبة، يقف أبو اليزيد البسطامى، المتوفى ٢٦١ هجرية .. وقبل الحديث عن البسطامى كواحد من الصوفية المنتسين لتلك المرحلة المعرفية التى نحن بصددها الآن، نورد عبارة للبسطامى، تتحدث، للمرة الأولى في التصوف الإسلامي عن الولى الكاهل.. يقول:

حظوظ الأولياء في أربعة أشياء: الأول، والآخر، والظاهر، والباطن. فمن فنى منها، بعد ملابسته إياها، فهو الكامل وبيانه: من كان حظه من اسمه الظاهر لاحظ عجائب قدرته. ومن كان حظه في اسمه الباطن شاهد ما يجرى في السرائر. ومن كان حظه في اسمه الأول كان شغله عن السوابق، ومن لاحظ ما في الآخو صار مرتبطاً بالمستقبل (١).

وفى هذا النص، نرى أول تناول لفكرة (الكمال) فى التصوف الإسلامى، وبذلك تكون تلك الفكرة –ولابد لها أن تكون– مرتبطة فى ظهورها ، بظهور

<sup>(</sup>۱) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان (مخطوط باريس رقم ۱۵۰۵ - نشره د. بدوى ضمن كتاب: شطحات الصوفية ، بيروت) ص ۲۱۱.

التصوف في الإسلام.

وكان أبو اليزيد البسطامي، من أوائل الصوفية الذين حاولوا إدراك هذا الكمال. فكيف كانت محاولة أبي يزيد ؟

يقول البسطامى: عبلت الله أربعين سنة، فنوديت: إذا أردت أن تأتى، فائت إلى بما ليس فى اقلت: سبحانك، قال: الفقر! فصرت أجالس الفقراء.. وهنا، نرى بداية الطريق على النحو الذى وجدناه فى مدارس الجوع والزهد.. ثم يقول أبو يزيد: رفعنى الحق إليه وقال: يا أبا يزيد، إن عبادى يجبون أن يروك. قلت: زينى بوحدانيتك، وألبسنى أنانيتك، وارفعنى إلى أحديتك، حتى إذا رآنى خلقك، قالوا: رأيناك! فتكون أنت ذاك، ولا أكون أنا هناك.

وهكذا تجلّت عند البسطامي، أفكار الزهد والجوع التي ظهرت في المرحلة الأولى، وقد أخذت هنا شكلاً جديداً. وعندما سُئل البسطامي بأى شيء وجدت المعرفة؟ قال: ببطن جائع وبدن عار ا(٢) فالمعرفة في تلك الحقبة، كانت قد أخذت شكلاً خاصاً عند الصوفية، يختلف عن معرفة المتكلمين والفقهاء وهو اختلاف لا نجده في الحقبة السابقة - ومن هنا كان هذا الحوار بين البسطامي وأحد الفقهاء المنكرين عليه حاله.. قال الرجل: إن هذا الذي تقوله ليس في العلم، قال: أوبلغك كل العلم ؟ قال: لا ! قال البسطامي: هذا، في النصف الله ع ببلغك.

كان (التصوف) في تلك الحقبة أداة معرفة .. معرفة ذرقية مصاحبة للتجرد، وقد حاول البسطامي بهذه المعرفة، العروج إلى مراتب الكمال، ففي مرتبة يقول : قدمي على عنق جميع الأولياء.. وفي مرتبة أعلى يصيح: سبحاني

<sup>(</sup>۱) د. بدوى: شطحات الصوفية ، ص ۲۸.

<sup>(</sup>٢) السلمى : طبقات الصوفية ، ص ٢٠.

.. أما وقد بلغ الغاية فإنه يصرخ: بطشى به أشد من بطشه بي(١).

ودون الدخول في تفاصيل تلك الشطحات التي حللها الدكتور بدوى في كتابه: شطحات الصوفية (٢) - نُشير إلى أن الشطح الصوفي عند البسطامي، كان نتيجة لعنصر التوتو الذي نجده عند رجال التصوف في تلك الحقبة. وقبل أن نترك البسطامي إلى صوفي آخر، كانت محاولته أشد خطراً، نورد من عبارات البسطامي ما كان له انعكاس وأثر قوى في تجربة هذه الشخصية الخطيرة؛ شخصية: الحلاج .. يقول البسطامي: كمال العارف، احتراقه بربه (٢) .. ويقول في عبارة أخرى: كنت لي مرآة، فصرت أنا المرآة.

\* \* \*

فى أواخر القرن الثالث الهجرى، كان أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج، المقتول ٣٠٩ هجرية، واحداً من الصوفية الذين وحدوا كمال الصوفى فى (احتراقه) بربه؛ وقد احترق الحلاج، وحُرق بعد قتله، فى قضية لاتزال تشغل الصوفية والدارسين إلى اليوم.

رأى الحلاج أن الإنسان هو صورة الله ومظهر تجليه ، فقال: إن لم تعرفوه ، فاعرفوا آثاره، وأنا ذلك الأثر، وأنا الحق، لأنى لا زلت أبداً بالحق حقاً (٤) .. بل ويرى الحلاج أن الله في كل شيء، فكل ما يقع عليه البصر، فهو نقطة بين نقطتين، و الخط كله نقطة مجتمعة، ومن هذا قال : ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله في هذا المنطلق نادى الحلاج : أنا الله.. ما في الجبة غير

<sup>(</sup>۱) د. بدوی : شطحات الصوفیة ، ص ۳۰.

<sup>(</sup>٢) وانظر أيضاً، بحثنا: شطحات الصوفية وتحولات الخطاب الصوفى.

<sup>(</sup>٣) السهطى: النور من كلمات أبى طيفور (تحقيق د. بدوى ، ضمن كتاب: شطحات الصوفية) ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) الحلاج: الطواسين، ص٥١.

<sup>(</sup>٥) الحلاج : أخبار الحلاج (نشرة ماسينيون وكرواس ، باريس ١٩٣٦) ص ١٦.

الله ؛ وغير ذلك من عباراته. ويقول الحلاج في مناحاته يوم مقتله :

نَحْنُ بِشَوَاهِلِكَ نَلُوذُ وَبِسَنَا عِزْنَكَ نَستَضِيء وَبِسَنَا عِزْنَكَ نَستَضِيء النَّبلِي لَنَا مَا شَيْتَ مِنْ شَالِكَ وَلَّالَتَ الَّلَاِي فِي السَّمَاء عَرْشُكَ وَلَّالَتَ الَّلَايِي فِي السَّمَاء عَرْشُكَ وَلَيْ السَّمَاء اللَّهُ .. وَفِي النَّي فِي السَّمَاء اللَّهُ .. وَفِي الأَرْضِ إِلَه وَفِي اللَّهُ مَا تَشَاءُ .. وَفِي الأَرْضِ إِلَه مَشِيئتك كَاحْسَنِ صُورَةٍ مَشِلَت كَاحْسَنِ صُورَةٍ مَشْلَلَ تَحَلِّيكَ فِي مَشْيئتك كَاحْسَنِ صُورَةٍ وَالصَّورةُ .. وَالصَّورةُ .. وَالصَّورةُ .. وَالتَيَانِ وَ القَادَرةِ .. (١) اللَّذِي أَفْرَدْتَهُ بِالعِلْمِ وَ البَيَانِ وَ القَادَرةِ .. (١)

ومن هنا نرى ظهور الأفكار الصوفية (بقوة) عند الحلاَّج: فتى بيضاء، وقد ظهرت بنفس الشكل عند معاصره الشبلى؛ إذ كان الحلاج يعتقد بأن إدراك الكمال إنما يكون بالتخلص النهائي من البدن، كى تظهر الروح الإلهية في الإنسان.

وإذا كان الحلاج قد بدأ في استخدام مصطلحات فلسفية خاصة (كالنقطة والخط والجوهر والأعراض) إلى جانب عناصر أخرى شيعية كانت موجودة في عصره، دفعته للكلام عن قيام الحجة والدخول في ميادين

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١١.

السياسة. إلا أنه بالنسبة لنظرية الإنسان الكامل، لم يكن قد انتظم (نظرياً) بعد؛ فالحلاج صاحب تجربة صوفية، امتلكته فيها الأحوال، وتصرَّفت فيه ، بل أوَّدت بحياته؛ لكنه لم يكن أبداً صاحب نظرة فلسفية. وعلى ذلك، فقد كان موقف الحلاج معايشة انفعالية للفكرة أكثر منه تنظيراً لها، وذلك الموقف الانفعالي الشديد من الحلاج، لامه عليه بعد ذلك الشيخ الأكبر في تجلياته الإلهية (١).

وفى تلك الحقبة التى عاش فيها فتى بيضاء الحلاج كان أبو بكر الكتانى واحداً من أعلام التصوف فى بغداد. وعلى حين نسبت الغوثية فى الحقبة السابقة إلى أويس القرنى وحبيب العجمى، ولم يجرؤ أحد من الصوفية على تسمية نفسه بالغوث، كان الكتانى: أول من أعطى لنفسه هذا اللقب(٢).

وعند أبى بكر الكتانى، نجد الأفكار الخاصة بالأبدال والنقباء والأقطاب، وقد انتظمت فى سلسلة واحدة، فيتحدث الكتانى عن عددهم وترتيبهم، وأيضاً عن مسكنهم (مسكن النقباء المغرب، والنجباء مصر، والأبدال الشام، والأحيار سياحون فى الأرض، ومسكن القطب مكة) ويسكن هو أخريات حياته بمكة، ويلقب فيها بسراج الحرم، إلى أن يتوفى بها - على ما يذكر السلمى - سنة ويلقب هجرية (٢).

وفى العالم الإسلامى، إبان تلك الفترة، عاش رجل حصًّل من ثقافة عصره قدراً كبيراً .. هو محمد بن على بن الحسين الترمذى، الملقب بالحكيم؛ المترفى سنة ٣٢٠ هجرية، على حسب ما يذكر بروكلمان، الذى عدد له ما يقرب من أربعين مؤلفاً فى شتى مجالات الفنون والمعارف الإسلامية (٤) .. وكانت المعرفة

<sup>(</sup>١) انظر ، التحليات الإلهية لابن عربي (تحقيق الدكتور عثمان يجي، ضمن الكتاب التذكاري لحمي الدين بن عربي) التحلي الخامس .

<sup>(</sup>٢) د. حلال شرف : أعلام التصوف في الإسلام (دار الجامعات المصرية) ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) السلمى : طبقات الصوفية ، ص ٩١.

<sup>(</sup>٤) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ( النرجمة العربية - دار المعارف بمصر ) حـ ٤/ ٦٩.

هى شغل الحكيم الأول، والهيكل العام لمذهبه، فقد رأى أن *لباس المعرفة قد علا* كل شيء، فإذا عرض العبد على الله في هذا اللباس، فهذا عبد قد تزيئن بحق الله<sup>(۱)</sup>. ومن خلال تلك (المعرفة) يعطينا الحكيم الترمذى نظرية في الولاية هي حجر الزاوية في فكره الصوفي، ويخصص أشهر كتبه ختم الأولياء لتلك النظرية التي بلغ بها قمة مذهبه، والتي تدور حول صلة الإنسان بالقوة الإلهية في الكون؛ أو بعبارة أخرى: حول الإنسان المقلس أو الولى<sup>(۱)</sup>.

وقد حاول الترمذى صياغة فكرة الولى الكامل كما حاول وضع تصور كامل للولاية والأولياء ؛ فعن طريق الصدق اللذى هو آخر درجات المعرفة، يصل الحكيم الترمذى بالإنسان إلى النور الإلهى، فيمر فى أطوار الكمال ودرجات المعرفة، فيستكمل الله له ذلك درجة بعد درجة، حتى يصل إلى كمال المعرفة فيكون مثلاً أعلى ".

وفى تلك الدرجة الأخيرة، يصير هذا الولى الكامل صَفِى الألوهية ويتحرَّر آنذاك من قيود الإنسانية ، فلا سلطان للكون والبشرية والآدمية عليه، بل سلطانه هو على الكون وعلى الطبيعة البشرية، كما أن قيام ذلك كله، يكون متوقفاً عليه. وقد ذكر الترمذى أن هناك أربعين رجلاً (من بيت محمد) تقوم بهم الأرض وتمطر السماء (ع) ، ويقول بأن لحؤلاء الأولياء (حتماً) كما أن للأنساء حتماً (٥) .

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذى : المسائل المكنونة (تحقيق الدكتور عمد الجيوشى - دار التراث العربي) ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) د. عبد المحسن الحسيني : المعرفة عند الحكيم الترمذي (دار الكتاب العربي) ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) الحكيم الترمذى : آداب المريدين وبيان الكسب (تحقيق الدكتسور عبد الفتاح بركة - طبعة الأزهر) ص ٧٦.

<sup>(</sup>٥) يستخدم الجيلى أحياناً تعيير ختم الأولياء ليشير إلى مقام الإنسان الكامل.. (انظر: الإنسان الكامل ٩٧/٢).

وعلى الرغم من اقتراب الحكيم الترمذى من نظرية الإنسان الكامل إلا أنه لم يقدم لنا صورة كاملة للنظرية على النحو الذى نجده عند ابن عربى والجيلى. وذلك لأن معارف عصره لم تتضمن تلك الأدوات اللازمة لبناء نظرية كهذه، وكانت محاولات الصوفية المعاصرين له، لإدراك الكمال الصوفي، عبارة عن تجارب معيشة تخلو من عنصر النظر الذى كان غير موجود فى تلك الحقبة؛ وكذلك ، لم تكن اللغة الصوفية قد تأهّلت -بعد- لصياغة النظرية .

إلا أن كتابات الحكيم كانت بمثابة المرآة التي ظهرت من خلالها معارف تلك الحقبة، وكانت أيضاً (وثيقة معرفية) من عالم ثقافي كوَّنته عدة عناصر تفاعلت فأثمرت مجالاً معرفياً ذا خصائص معينة، انعكست في كتابات الحكيم الترمذي، بنفس القدر الذي انعكست به في قضية الحلاج.

وإذا كنا قد قدمنا صوراً أربع (فى شخصيات البسطامى والحلاج والكتانى والترمذى) كى نتعرف على تصوف تلك الحقبة ونظريته للكمال. فإن ذلك لايعنى تميز تلك الشخصيات الأربعة عن معاصريهم! فعندما تقارن الآثار التى تركها صوفية هذه الحقبة، أو تلك العبارات الذوقية التى حشدها لهم السلمى والكلاباذى والقشيرى، نلاحظ أن ثمة تطابقاً وتناغماً بين كل تلك (الآثار) والعبارات على اختلاف مَنْ نسبت إليهم، وكأنهم جميعاً: شربوا من منبع واحد بعينه .. و لم يكن ذلك المنبع فى تصورنا ، غير ذلك المجال المعرفى للحقبة التى انتسبوا جميعاً إليها .

وفى حقبة تالية؛ ستكون الفلسفة (اليونانية والمشرقية) قد استقرت، وسيكون التشيع قد أصبح مذهباً مستقلاً (فأمسى للشيعة فقههم الخاص) وسيكون علم الكلام قد استنفد أغراضه، واكتمل على نحو ما يظهر فى المواقف للإيجى - وتكون حركة ترجمة التراث السابق على الإسلام قد بلغت غايتها (مما يعطى مهلة لحضم ذلك التراث) ويكون العالم الإسلامي قد بلغ أوج عدده ناحية الشرق والغرب، وتغيرت أحواله السياسية والاقتصادية .. فتتفاعل

كل هذه العناصر - إلى حانب عناصر أخرى لاتحصى - فتنتج لنا تلك البنية Structure الثقافية الجديدة التي تميّز الحقبة الممتدة من القرن السادس وحتى القرن التاسع الهجرى، عن غيرها من الأحقاب المعرفية السابقة واللاحقة.

وإذا كان التصوف في الحقبة الثانية التي انتهينا منها منذ قليل أداة معرفة أو وسيلة معرفة تحمل طابع النوق، فإن التصوف في تلك الحقبة لم يعد أداة أو وسيلة معرفة فحسب، بل هو أيضاً موضوع معرفة ذو طابع خاص. وهنا، أصبح من الضروري وجود تلك التفرقة بين العلم و العمل بالمعنى الصوفي، وذلك ما اتكأت عليه كل الآثار الصوفية في تلك الحقبة بدءاً من إحياء الغزالى، وحتى مؤلفات صوفية القرن التاسع الهجرى .. ومنهم -بالطبع- عبد الكريم الجيلي.

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى الحقية التي أنتجت نظرية الإنسان الكامل، تلك النظرية الصوفية / الفلسفية .. إذ لم يعد التصوف خلوة فقط، بل هو أيضاً فكو ذو مذاق خاص وحكمة، لها طابع النضج والاكتمال .

# (ج) الاكتمال

كانت (نظرية الإنسان الكامل) هي إحدى ثمار تلك الحقبة المعرفية الممتدة من القرن السادس إلى التاسع الهجرى، مثلما كانت (نظرية الوحدة) ثمرة أخرى –سوف نخصص الباب التالى للحديث عنها – إلى جانب الكثير من الأفكار والنظريات الصوفية، التي سبحت في ذلك المجال المعرفي ..

ولن نخوض الآن في نصوص وتفصيلات نظرية الإنسان الكامل في تلك الحقبة. ذلك أن الفصلين الثاني و الثالث من هذا الباب، كانا استعراضاً لجوانب تلك النظرية عند كل من الجيلي وابن عربي والسهروردي وابن سبعين، وقد رأينا أن جوهر الفكرة التي دار هؤلاء الصوفية حولها، كان واحداً في كل الحالات؛ فالإنسان الكامل عند الجيلي وابن عربي، والحكيم المتأله عند

السهروردى، والمحقق أو الوراث عند ابن سبعين .. همى فى النهاية تسميات لموضوع واحد، هو أعلى درجات الكمال التي يمكن أن يبلغها الصوفى.

وقد رأينا كيف اتفق كل من هؤلاء الأربعة على أن صاحب هذا المقام الصوفى الأخير هـو قطب يدور عليه الوحود، وهـو أيضاً واسطة بـين الله والعالم، وهو مظهر الألوهية، ومحل نظر الله إلى العالم .. كما اتفق هـؤلاء الصوفية على كون تلك الدرجة من الكمال هبة إلهية.

وقد رأينا بين السهروردى وابن عربى وابن سبعين والجيلى، اتفاقاً على أن كل منهم كاهل عصره وهى حالة شعورية جمعت بينهم، كما جمعتهم معالجة فكرة الكمال. هذا على الرغم من أن أحدهم وفد من فارس وفى جنباته مذهب فى الإشراق (السهروردى) والثانى حاء من الأندلس إلى الشام ليعبر عن فكر التصوف فى عصره فيصبح شيخاً أكبر (ابن عربى) والثالث حاء هو الآخر من مرسبه إلى مكة يحوى فى عقله الكثير من المعرفة الفلسفية وفى قلبه الكثير من الوجد (ابن سبعين) بينما الأحير (الجيلى) ساح فى أقطار العالم الإسلامى يستنشق الهواء المحمل بالتصوف الفلسفى الذى ترك عبقه بين ثنايا مؤلفاته وشعره.

ومن الملاحظ أن صوفية تلك الحقبة، قد عبروا عن معرفتها نثراً وشعراً. ولما كنا نرى أن نظرية الإنسان الكامل، بتسمياتها المختلفة ، لم تأت عند هؤلاء الصوفية الأربعة فحسب، وإنما كانت نظرية تسبح في المحال المعرفي لتلك الحقبة كلها؛ فسوف نحاول الآن إظهار نظرية الإنسان الكامل كما تجلت عند صوفية آخرين، مع التركيز على تصويرها الشعرى في اللغة العربية، بادئين بشعر الصوفي المصرى عمر بن الفارض، الملقب بسلطان العاشقين (١):

<sup>(</sup>١) يمكن القول بأن ظاهرة الألقاب الصوفية كانت إحدى سمات تصوف تلك الفترة ، فهذا هو سلطان العاشقين. وهناك الشيخ الأكبر، والشيخ الإشراقي.. إلح ؛ وكلها كما نرى القاب عظام تليق بروح التصوف في حقبة الاكتمال .

من خلال قصيدة واحدة لابن الفارض، هى التائية الكبرى (نظم السلوك) يمكن لنا أن نقدم تصويراً لنظرية الإنسان الكامل، كما صاغها (شعراً) هذا الصوفى المصرى الشهير؛ فقد بدأ ابن الفارض أول الأمر بالحديث عن الذات الإلهية بالمعنى الذى وحدناه عند صوفية عصره، فيقول:

وَوَصْفُ كُمَالَ فِيكَ أَحْسَنُ صُورَةٍ

وَأَقْوَمُها فِي الخَلْقِ مِنْهُ اسْتَمَدَّتِ

وَنَعْتُ جَلال مِنْكَ يَعْذُبُ دُونَــة

عَذَابِسي وَتَحْلُو عِنْسَدَهُ لِسيَ قَتْلَتِسي

وَسِـرُ جَمَـال عَنْكَ كُلُّ مَلاَحَـةٍ

بِهِ ظَهَرَتْ فِي الْعَالَمِينَ وَتُمَّتِ<sup>(١)</sup>

وبعد أن أثبت ابن الفارض للذات (الكمال والجلال والجمال) يصور لنا عروجه إلى حيث الذات، فيمر بالمقامات حتى يبلغ مرتبة الكمال ؛ يقول ابن الفارض:

وَغُيِّبْتُ عَنْ إِفْرَادِ نَفْسِي بِحَيْتُ لا

يُزَاحِمُنِي إِسلَاءُ وَصُسفٍ بِحَضْرَتِي

وَأَشْهِدُتُ غَيْبِي إِذْ بَدَتْ فَوَجَدُتُنِس

هُنَالِكَ إِنَّاهَا بِجَلَّوَةِ خَلْوَتِسَى

فَلَمَّا جَلُوْتُ الغَيْسَنَ عَنِّي اجْتَلَيْتُنِي

مُفِيقَاً وَفِئ العِينُ بِالعَيْنِ قَرَّتِ

فلاً وَصْفَ لِي وَالوَصْفُ رَسْمٌ كَـٰذَا

الإسمُ وَسَمٌ فَإِنْ تُكْنِي فَكَنَّ أَوْ انْعَستِ

<sup>(</sup>١) ابن الفارض : الديوان (دار صادر - بيروت) التاتية الكبرى، أبيات ٧٣، ٧٤، ٥٠.

وآخِـرُ مَــا بَعْـٰدَ الإِشَارَةِ حَيْثُ لاَ

تَرَقِّى ارْتِفَاعِ وَضْعُ أُوَّلِ خُطُورَتِسَى(١)

وهنا ، في تلك الدرجة، يقول ابن الفارض :

وَمَنْ لَمْ يَرِثُ عَنَّى الكَمَالَ فَنَاقِصٌ

عَلَى عِقبَيْهِ نَاكِصٌ فِي العُقُوبَةِ

وهكذا أصبحت له صفات الإنسان الكامل:

فَلاَ حَسىٌّ إلاُّ مَن حَيَساتِي حَيَاتُـهُ

وَطُوعُ مُوادِي كُـلُ نَفْسٍ مُويسدَةٍ

وَلاَ قَسَائِلٌ إلاَّ بِلَفْظِينِي مُحَسَدُّتُ

وَلاَ نَـــاظِرٌ الاَّ بِنَـــاظِرِ مُقْلَتِــــى

وَلاَ نَاطَّــٰ فَيُسـرى وَلاَ نَاظِرٌ وَلاَ

سَمِيعٌ سَوَائِي مِنْ جَمِيعِ الخلِيقَةِ (٢)

مميل يرى ابن اللفارض ، وقد بلغ تلك المرتبة، أنه علة الوجود بأسره:

وَلُوْلاَىَ لَمْ يُوجَدُ وُجُودٌ وَلَمْ يَكُنْ

شُهُودٌ وَلَمْ تُعْهَــدْ عُهُــودٌ بِذِمَّتــى

وهو -مثل سائر معاصريه- يجعل من النبي عنواناً لتلك المرتبة: وَلاَ غَرْوَ أَنْ سُدْتُ الْأَلَى سَبَقُوا وقد

مَسَكُتُ مِنُ طَهَ بِأُوثَقِ عُسرُووَةِ<sup>٣٣</sup>

وهكذا نرى أن ابن الفارض لم يشذ عن الإطار الذي أحاط بصوفية عصره، سواء من شعراء الصوفية أو فلاسفتهم. وقد ذكر ابن أياس في بدائع

<sup>(</sup>١) التائية الكبرى: أبيات ٢٠٨، ٢١٢، ٣٣٦، ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) التاتية الكبرى: أبيات ٥٤١، ٥٤٠، ٥٤١.

<sup>(</sup>٣) التاتية الكبرى: بيت ٣٣٣.

الزهور أن لابن الفارض معاصرين من الصوفية والشعراء، مثل الأيكى والرقاوى والجعبرى وابن خلكان وابن الخيمى ونجم الدين ابن إسرائيل .. و لم ينكر أحدهم شيئاً من حاله ولا من نظمه ، وكانوا معه في غاية الأدب(١). بل كان بين ابن الفارض ومعاصريه من الشعراء : مطارحات وسرقات(٢).

ومن هنا نرى ، أن ابن الفارض لم يبتدع أفكاره الشعرية ابتداعاً، ولكنه كان عبقرى التصوير لتلك الأفكار، التي كانت - كما ذكرنا من قبل- تسبح في ذلك الجال المعرفي الذي انتمى إليه . ومن هنا ، أيضاً ، نفهم قول ابن الفارض لابن عربي أن كتاب الفترحات شرح للتائية الكبرى ! ذلك أن كلا من الكتاب والقصيدة، هو شكل عبر الواقع الثقافي عن نفسه من خلاله .. و لم يصنع ابن الفارض أو ابن عربي هذا الواقع بقدر ما صنعهما .

فإذا انتقلنا إلى صوفى آخر، عاش فى نفس الحقبة ، نُظر إليه دوماً على أنه من الصوفية العمليين ، أو أصحاب الطرق؛ هو برهان الدين الدسوقى (٣). وجدناه يصور فى قصيدة شعرية، نفس الموضوعات والأفكار التى ظهرت عند معاصريه، فهو يشير فى تائيته إلى تجلى الحبوب الذى حاطبه بكشف السرائر:

فَقَالَ أَتَدْرِى مَنْ أَنَا قُلْتُ أَنْتَ يَا

# مُنَاىُ أَنَا إِذْ كُنْتَ أَنْتَ حَقِيقَتِي

<sup>(</sup>١) د. محمد مصطفى حلمي : ابن الفارض والحب الإلمي، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) د. محمد مصطفى حلمى : ابن الفارض سلطان العاشقين (سلسلة أعلام العرب) ص ٦١ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) هو برهان الدين إبراهيم بن عبد العزيز الدسوقي، يتصل نسبه بعلى ابن أبى طالب، ويعتبر مسن
 كبار مؤسسى الطرق الصوفية في مصر. ولد الدسوقي سنة ٦٥٣، وتوفى ٦٩٦ هجرية

<sup>..</sup> انظر بخصوصه (عامر ياسين النحار: أهم الطرق الصوفية في مصر في القرن السابع الهمحسرى، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة ١٩٧٧ ص ٢٢٤ وما بعدها).. نُشرت الرسالة في كتاب صدر -لاحقاً- عن دار المعارف.

فَقَسَالَ كَذَاكَ الأَمْسِرُ لَكِنَّنِسَى إذا

تَغَيَّبَتِ الأَشْيَاءُ كُنْتَ كَنْسُخَتِي

وبعد أن عرف الدسوقى فى تلك المرتبة أنه نسخة الحق يقول فى قصيدتـ التائية:

وإنى أنَّا القُطْبُ المَسَارَكُ قَدْرُهُ

وإِنَّ مَلَارَ الكُلُّ مِـنْ حَوْلٍ ذِرْوَتِي

وَمَا صُورَتِي لِلَّـٰذَاتِ إِلاَّ جَلِيًّـــةً

هِيَ النَّفْسُ وَالكُونُ الْحَسَّنُ جَنَّتِي

أما وقد بلغ مرتبة الإنسان الكامل ، فهو يصرح:

وَلُولًا زِنَادِي فِي الطَّبِيعَةِ قَسادِحٌ

لَمَا قَامَتِ الأَشْخَاصُ مِن فُلْـكِ طَيتًى

وَبِي فَاضَتِ الأَنْبَاءُ مِنْ كُلُّ مِلَّةٍ

بُمُخْتَلَفِ الآرَاءِ والكُلِلُ أُمَّتِي (١)

ويستمر الدسوقي، حتى نهاية قصيدته، في الكلام عن نفسه بوصفه إنساناً كاملاً فيصور إشراق الحقائق من حقيقته، ووجوده في كل صورة من الصور الكونية، بل وفي كل حادثة وقعت للأنبياء المرسلين كنوح وإدريس وعيسى عليهم السلام.

وفى شكل قريب الشبه من تائية الدسوقى، ينزك أحمد البدوى (ولد بفاس ٥٩٦ هـ، وتوفى بطنطا سنة ٦٧٥ هجرية) قطعة شعرية تصور نفس الأفكار والمعانى، وهي أيضاً قصيدة تائية مطلعها:

<sup>(</sup>۱) ديوان الدسوقى (مخطوطة بلدية الإسكندرية رقم ٦٦٠٧ د.تصوف ) ورقة ١٢ب؛ ويوجد نص تائية الدسوقى كملحق لرسالة عامر ياسين النحار، ص ٢٦٨.

### دَعْنِي لَقَدْ مَلَكَ الغَرَامُ أَعِنَّتِي

# لَكِنْنِسى خُصْتُ البِحَارَ بِهِمَّتِسى(١)

وهكذا تجلت نظرية الإنسان الكامل عند صوفية تلك الحقبة، سواء كانوا من ذوى النزعة الفلسفية، أو الاتجاه العملى (٢). وفي أخريات تلك الحقبة، حقبة النضج والاكتمال، يضع الجيلي صياغته -التثرية والشعرية - لنظرية الإنسان الكامل.

أما التصوف الإسلامي بعد تلك الحقبة الزاخرة، فسوف يأخذ شكلاً آخر؛ ويعبِّر تصوف ما بعد القرن التاسع الهجري عن نفسه من خلال الشروح، وشروح الشروح .. ومن خلال الطرق الصوفية التي غلب على معظمها الضعف والجهل؛ وكانت: نهاية رخيصة، لقصة مجيدة (٢) .

<sup>(</sup>۱) أحمد البدوى: تائية البدوى (ملحق برسالة عامر ياسين النحار: أهم الطرق الصوفية .. ص٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) شهدت تلك الحقبة عدداً من متبايخ الطرق لم يتكرر ظهورهم بنفس القدر بعد ذلك، ففى القرن السادس كان أحمد الرفاعي (توفي ۷۸ همریت) والقنباتي (۹۲ همریت) وأبي مدين التلمساني (المتوفي ۹۹ همریت) وعبد السلام بن مشيش وغيرهم الكثير، أما في القرن السابع فنجد أبا الحصاج الأقصري (توفي ۲۶۲ همریت) وأحمد البدوي (۲۷۵ همریت) والشاذلي (۲۰۳ همریت) وللرسي (۲۸۳ همریت) وابن عطاء (۲۰۹ همریت) والدسوقي (۲۹۳ همریت) و مولانا حلال الدين (المتوفي ۲۷۲همریت). وقد ترك همؤلاء الرحال طرقاً صوفية، كانت حتى القرنين الثامن والتاسع ، زاهرة قوية كمؤسسيها.

<sup>(</sup>٣) هذا ما كنتُ اعتقده قبل خمسة عشر عاماً، يوم دوّنتُ هذا الكتاب .. وأرانى ، فى يومنا هذا أعيد النظر فى ذلك من زاوية أخرى، تعطى للطرق الصوفية أهميتها فى استموار الروح الإسلامى عير القرون، وترى فى الشروح ، وشروح الشروح علامة على التواصل النزائى .. وتلك قصةٌ تفاصيلها تطول.



الباب الشالث

# الوحدة



# مدخك

الوحدة، واحدة من أهم الأفكار الصوفية في الحقبة الممتدة من القرن السادس حتى التاسع الهجرى؛ ذهب إلى القول بها رجالً لم يلتفتوا للمظاهر لفانية، بل تعلقوا بالزاحد الباقى .. فكانوا من أهل البقاء في الواحد الفرد صمد.

والوحدة ، غمرةُ كشف وإيمان عميق .. والإيمانُ لا يتفاوت قدره بين وغون وآخر أو من وقت لآخر - زيادةً ونقصاناً - وإنما تقل نماره حيناً وتكثر حياناً. ولهذا جمع القومَ القولُ بتلك الوحدة، حين ألف بين قلوبهم إيمانٌ عميق، وجمع بين بصائرهم كشف عمادُهُ التحقيق وقوامُهُ الذوق.

والوحدة مظهر إلهى، حَارَ فيه الكُمَّل من أهل الطريق ؛ فسكت عنه البعض، وعبَّر عنه الآخرون . وما هو إلا خاطر بالمحو في الأول، ووارد بالإثبات في الأخير. وفي الأول وفي الأخير، ما هو إلا إلهامٌ يسطع نوره في جنبات بصيرة العارفين .

وقال الجيلي بالوحدة ، وأوغل بها ابن عربي، وألَّف فيها ابن الفارض أشعاراً ؛ كما أطلقها ابن سبعين في كل الظاهر.. فانطلقت حملة الطاعنين،

وزاد تشنيع المرجفين، وكان الحكم الخاطىء على معانى رموز القوم .. التي هي --كما قال السَّرَّاج- مخزونةٌ تحت كلام، لا يظفر به غير أهله.

وفى هذا الباب ، نعرض لقضية الوحدة عند الجيلى، وعند ابن عربى وابن الفارض وابن سبعين.. فى تحليل ، ثم موازنة بين هؤلاء الرحال فى قولهم بالوحدة.

ولكن لما كان قول الصوفية بالوحدة، يجر إليهم سهم الطاعنين. فقد رأينا أن نبدأ بفصل نقدى، نتناول فيه قضية الاتحاد والحلول والوحدة؛ وهى تلك المعانى التي جمع ابن تيمية القائلين بها تحت اسم الاتحاديين .. فنحاول في هذا الفصل، التوصل إلى تحديد دقيق لمعنى الفاظ الاتحاد والحلول والوحدة، ثم نلقى الضوء على حقيقة تلك الموضوعات عند صوفية الإسلام الكبار.

وفى الفصل الثانى، نقدم تحليلاً لفكرة الوحدة عند الجيلى؛ لنرى مدى اقتراب الرحل من حقائق الإسلام، ومدى ابتعاده عنها. فإن استطعنا فك رموزه وفهم إشاراته، فقد بَرُّأنا ساحة رجلٍ من أهل الإسلام؛ وإن لم نستطع، فإن من احتهد وأخطأ فله أحر عند الله.

وفى الفصل الثالث، نحاول عرض كلام أئمة الصوفية الكبار، توطقةً لمقارنة ما ذهبوا إليه عندما قالوا بالوحدة، بما ذهب إليه الجيلى حين قال بها. وعلى ذلك، فالصفحات التالية محاولة للعثور على إحاباتٍ للأسئلة الآتية:

ما الذى تعنيه كلمات: الاتحاد والحلول والوحدة ؟ وما الذى قصده الصوفية حين حرى على السنة بعضهم بعض من هذه الألفاظ ؟ وما الذى فهمه منها غير الصوفية ؟ هذا فى الفصل الأول .. وفى الفصل الثانى: ما هو مذهب الجيلى فى الوحدة ؟ وهل يصح عليه القول بوحدة الوحود ؟ وما هى حقيقة تصوره للحق والخلق ؟ .. ثم نتساءل: هل خلع الجيلى حقاً ثوب الإسلام وصار للزندقة .. أم ظل على حقيقة التوحيد ؟

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولنا فى الفصل الثالث تساؤلات، مثل: ما الذى حرَّ البعض إلى تهمة ابن عربى وابن الفارض وابن سبعين بالقول بوحدة الخالق والمخلوق ؟ وهل تعنى لديهم الوحدة، ذلك الذى رموا به من الظن بأن وجود الله، هو عين وجود العالم ؟ .. وسؤال أخير: ما الذى يجمع بين الصوفية القاتلين بالوحدة ؟



# النَصِلُ الأول

الحُلُولُ وَ الاتّحَادُ والوَحْدَةُ



ارتبطت تلك الكلمات: الحلول والاتحاد والوحدة في الأذهان، بمواقف بعض رجال التصوف الإسلامي. وجرت هذه الكلمات على الألسنة المتهمة للقوم، دون النظر إلى حقيقة تلك المفردات ومعناها الاصطلاحي.

وعلى الصفحات التالية، نحاول عرض هذه القضايا ، واستعراض مواقف مَنْ أُدينوا فيها .. فنعرض أولاً للحلول وقضية الحلاج ، على النحو التالى :

#### الحلول

الحلول في اللغة يعنى: النزول. فيقال حلَّ بالمكان يحل حلولاً ، إذا نسزل فيه (١) . ولكن المعنى الاصطلاحي للكلمة يختلف عن هذا المعنى اللغوى، بل يحمل اصطلاح (الحلول) عدة دلالات:

#### أ) دلالة الصطلح

استخدم مصطلح الحلول Incarnation في الأصل، للإشارة إلى ما اعتقده البدائيون من وجود قوة إلهية ، أو بحموعة قوى فائقة للطبيعة Supernetural في الصور الآدمية ، أو في صورة أحد الحيوانات. ومن هنا توجه البدائيون بمراسم العبادة إلى هذه الصور الإلهية، بل نظروا على أنها آلهة فعلية (٢) . وهذه القوى التي تحل في اعتقاد البدائيين في هذه الصور، قد تكون خيِّرة أو شريرة .. وعندما تنتقل تلك القوى في الإنسان عند ولادته، يدل

<sup>(</sup>١) ابن منظور : لسان العرب (دار لسان العرب - بيروت) الجلد الأول، ص ٧٠٢.

Encyclopedia of Religion and Ethics, New York 1914, Vol. VII. p.183. (Y)

تُقل وزن المولود على انتقالها إليه أو حلولها فيه<sup>(١)</sup>.

وبهذا المعنى السابق، يختلف الحلول Incarnation عن التناسخ Transmigration من حيث أن الحلول يشير إلى تجسيد الألوهية في الكائن الحلول الحلول : إمكانية نفاذ الحي وانتقالها بعد الموت إلى كائن آخر؛ بينما يعنى الحلول : إمكانية نفاذ الألوهية في الكائن لفترة ما (٢).

ثم ظهرت عدة أنماط من عقيدة الحلول في الديانات القديمة بالهند والصين وفارس (٢) . كما ظهرت تلك العقيدة في الديانة المسيحية، حيث يعنى لديهم الحلول -الذي سماه الجرجاني بالحلول السَّريّاني- اتحاد شيئين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما ، إشارةً إلى الآخر (٤) .

وفى الإسلام، كانت لعقيدة التوحيد وفكرة التنزيه الإلهى أثرهما فى رفض فكرة الحلول. فقد بدت هذه الفكرة للمسلمين، مناقضة لأبسط مسلمات الفطرة، واختلف علماء المسلمين -كما يقول التهانوي(٥) - فى تحديد معنى الحلول فنجد لديهم عدة أقوال فى ذلك منها:

- \* الحلول بمعنى اختصاص شيء بشيء بحيث تتحد الإشارة إليهما تحقيقاً، كحلول الأعراض في الأحسام والنار في الجمرة.
- \* الحلول: هو حصول شيء في شيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما

<sup>(</sup>١) د. محمد الحسيني : في العقائد والأديان (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٩٧١) ص٢٦.

Encyclopedia of Rel. & Eth. VII.p.183. (Y)

Encyclopedia of Rel & Eth. VII.p.183: p.200. (7)

<sup>(</sup>٤) الجرحاني : التعريفات (مكتبة لبنان – بيروت ١٩٦٩) ص ٩٨.

<sup>(</sup>٥) التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق د. لطفى عبد البديع (الهيئة المصرية العامة للكتاب ٩٧٧ ، ) الجرء التامي، ص ١٠٥.

عين الإشارة إلى الآخر تحقيقاً وتقديراً (١) .

\* الحلول بمعنى الاختصاص الناعت، أى التعلُّق الخاص الذى يصير به أحد المتعلقين نعتاً للآخر، والآخر منعوتاً به، كالتعلق بين البياض والجسم الأبيض.

وعرف المسلمون ثلاثة أشكال من الحلوليين أو القائلين بالحلول، بمعنى حلول الله في الإنسان، وهذه الأشكال الثلاث هي:

- \* قول النصارى بحلول الله تعالى في عيسى بن مريم وهي العقيدة التي قالت الآيات القرآنية بكفر القائلين بها (٢) .
  - \* ادعاء الغلاة من الشيعة ، حلول الحق تعالى في الأثمة (٢) .
- \* ما ذهب إليه بعض الباطنية ومبتدعة التصوف من حلول الله فى الصور وهم (الحلولية) الذين أباحوا النظر إلى وحوه الرحال والنساء، وادعوا بأن هذا مباح وحلال؛ وقالوا بأن الله اصطفى أحساماً حل فيها بمعانى الربوبية، وأن الله عز وحل يَعْشَقُ ويُعْشَقُ \*.

<sup>(</sup>۱) يرى التهانوى أن هذا التعريف خاص بـالحلول السرياني - الـذى ذكـره الجرحـاني - وليس لمطلق الحلول . (الكشاف ۲/۲)

<sup>(</sup>٢) سورة المائلة ، آية ١٧، ٧٢.

<sup>(</sup>٣) كان ظهور هذا الاعتقاد عند الغلاة، في عهد أمير للؤمنين على بن أبى طالب . وقد قُتل الإمامُ على كرّم الله وجهه، مَنْ صح عنده أنه يقول بالوهيته، فلم يرتدع الباقون، وانقسموا - كما في التحفة الإثنى عشرية - إلى أربع وعشرين فرقة، منها السبئية والمفضلية والبزيفية .. إلخ، انظر بخصوص ذلك :

<sup>\*</sup> الألوسى : مختصر التحفة الاثنى عشرية للمهلوى (مكتبة ايشيق، استانبول ٠٠٪ ١هـ) ص ١٠ وما بعدها .

<sup>\*</sup> فلهوزن : الخوارج والشيعة ص ٣٥ وما بعدها.

<sup>\*</sup> التهانوي : كشاف اصطلاحات القنون ١٠٨/٢، ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزى : تلبيس إبليس (إدارة الطباعة المنيرية، ١٣٦٨هـ) ص ١٧١ .

ويقول (المعجم الفلسفى) إن الحلول عند الصوفية، هو امتداد لفكرة الفناء؛ وإن الحلاج كان منادياً به، بالمعنى الذى اعتقده النصارى من قبل (١٠). وكان اتهام الحلاج بالحلول، قد أضحى من المسلمات التي يأخذ بها معظم مؤرخي التصوف الإسلامي ودارسيه.

ولعلنا إذا اقتربنا من الحلاج بعض الشيء ، نستوضح حقيقة ذلك الرجل، وحقيقة ما ذهب إليه ولقى حتفه بسببه؛ وبذلك نتعرف على دلالة كلمة الحلول عند واحد من صوفية الإسلام.

#### الحيلاج

وردت كلمة الحلول في بضعة أبيات شعرية، كان الحلاج قد تفوَّه بها في حال الوله الغالب المستولى على شعوره ؛ فقال :

#### أَنَّا مَـنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنْــا

نَحْنُ رُوحَسان حَلَلْنَا بَلاَنَسا(٢)

وهكذا ، يطيش سهم الحلاج ، فيأتى بكلمة الحلول دون مواربة .. فتأخذ هذه الكلمة بيده إلى حيث النطع والسيف. ثم يقول الحلاج وقد غلب عليه الوحد ، فلم يراع أدب الخطاب، متوجهاً بالقول إلى محبوبه :

ويقول ابن الجوزى: إن القول بهذا جهل من ثلاثة أوحه أولها من حيث الاسم، فإن العشق عند أهل اللغة لايكون إلا لما يُنكَع . والثاني إن صفات الله عز وحل منقولة ، فهر يُحِبُ ولا يقال يَعْشِقُ ، ويُحبُّ ولا يقال يُعْشَقُ . والثالث من أين أتى (القاتل بالعشق) بأن الله تعالى يجبه، فهذه دعوى بلا دليل، لقول النبي ﷺ : مَنْ قال إنى في الجنة فهو في النار .

<sup>(</sup>١) المعجم الفلسفي ، تصدير د. إبراهيم مدكور (مجمع اللغة العربية ١٩٧٩) ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الحلاج : الطواسين ، نشرة ما سينون (باريس ١٩١٣) ص ١٣٤.

# وتَحُــلُّ الضَّمِيسِ جَوْفَ فُــؤَادِي

# كَحُلُولِ الأَرْوَاحِ فِسَى الأَبْسَدَانِ (١)

وعلى ذلك ، شهد معاصرو الحلاج -من الفقهاء - عليه بالكفر. ولم يستطع مَنْ يعتقدون في ولايته، أن يأخذوا بيده وهو في غمرة سُكره واندفاعه (۱) و فقتل الحلاج وأحرق على رؤوس الأشهاد. ولكن ، ما هي الدلالة التي قصدها الحلاج عندما قال كلمة الحلول ؟ .. ذلك ما لم يعرفه الحلاج نفسه! فقد قال الرحل في إحدى عباراته : من ظن أن الألوهية تمتزج بالبشرية وقلد كفر (۱) .

وللحلاج عديدٌ من العبارات التي تؤكد على معنى التوحيد . فهو يقول: إن معرفة الله هي توحيده، وتوحيده تمييزه عن خلقه ، وكل ما تصور في الأوهام ، فهو خلافه ، كيف يحلّ به ما منه بداً (1) . . إلى آخر هذه الأقوال التي لاتخرج بالحلاج في حال صحوه، عن نطاق الشريعة .

وطبقاً لعبارة الغزالي من بعد، لم يكن الحلاج صاحب أقوال بل كان صاحب مجاهدات وأحوال فيحكى عنه النهرجوري(٥) أنه كان يجلس بالحرم فلا

<sup>(</sup>١) أخبار الحلاج، نشرة ما سينون وكراوس (باريس ١٩٣٦) ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) يقول الحلاج ، في حال الصحو ؛ لابن فاتك: إن من يشهد عليه بالكفر – لمقالاته في حال المحو – أحبُّ إليه وإلى الله عن يقرون له بالولاية : لأن اللين يشهلون لى بالولاية، ملفوعين بحسن الظن بي؛ والله ين يشهلون على بالكفر متعصين للينهم، ومن تعصب للينه، أحب إلى الله ممن أحسن الظن بأحد! (أخبار الحلاج) ص ١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٣) أخبار الحلاج ، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) أخبار الحلاج ، ص ٣١.

هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجورى، من علماء الصوفية وكبار مشايخهم، أقام بالحرم سنين كثيرة بجاوراً، ومات به سنة ثلاث وثلاثمائة (السلمى: طبقات الصوفية، ص ٦٢).

يبرح بحلسه إلا للطهارة والطواف، غير محترز من شمس ولا من مطر<sup>(۱)</sup> .. هـذا إلى جانب الكثير من الروايات الواردة في زهد الحلاج وقنوته وذهابه إلى الثغور مرابطاً. ولكن ذلك كله لم يمنع من اتهامه بالحلول ، وبالباطنية.

و لم يدفع الحلاج عن نفسه - وفقاً للنصوص التي بين أيدينا - تهمة الحلول(٢) ، وإن كان يقر بكونه واحداً من أهل الباطن؛ باطن الحق ! فعندما ساورت أبي إسحاق الحلواني، الشكوك في باطنية الحلاج -وكان هذا الرجل من أقرب الناس إليه، إذ ظل يخدمه طيلة عشر سنين -قال الحلواني للحلاج عنبراً: ياشيخ، أريد أن أعلم شيئاً من مذهب الباطن ؟ قال الحلاج:

باطن الباطل ، أم باطن الحق ؟ . . أما باطن الحق، فظاهره الشريعة، ومن يحقّق في ظاهر الشريعة؛ ينكشف له باطنها، وباطنها المعرفة بالله. أما باطن الباطل، فباطنه أقبح من ظاهره، وظاهره أشنع من باطنه؛ فلا تشتغل به (٣) .

ذلك فيما يتعلق (بالباطن) في اعتقاد الحلاج .. أما قوله بالحلول، فإن لنا فيه بعض الاعتبارات، المحمولة على الوحوه الحسنة :

\* عاش الحلاج في حقبة لم تعرف أهمية وخطورة الاصطلاح، فجرت على لسان الرجل بعض الكلمات --مثل الامتزاج والحلول واللاهوت والناسوت - دون أن يفطن إلى حساسية تلك الألفاظ عند العامة والفقهاء. وكيف له أن يفطن لذلك، وقد كان مستغرقاً في معايشاته لأحوال التلوين، معتقداً في إمكانية التعبير؛ في حين انتسب لحقبة لم غلك أدوات التعبير .. هذا بالوجه الأول.

<sup>(</sup>١) أخبار الحلاج ، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) فى الغالب الأعم، لانجد الصوفى مدافعاً عن نفسه ضد ما يرمى به من اتهامات، فهو يرى أن دفع الاتهام مناف لأصول الفتوة والملامة .. وربما كان دفاع الصوفى عن نفسه، مشعراً بقيمة ، النفس عنده، وعاملاً على ازدياد حدتها لديه!

<sup>(</sup>٣) أخبار الحلاج ، ص ١٩.

\* وبالوجه الثاني لاحظنا أن كلمة (حلول) إنما وردت في شعر الحلاج، ولم ترد إطلاقاً في عبارته الواعية. بعبارة أخرى: قال الحلاج بالحلول في حال المحوفي ثوب الشعر، ولم يقل بذلك في حال الصحوفي نثره وحواراته مع معاصريه .. وللشعر معيارٌ للحكم عليه، تميل كفة ميزانه إلى العاطفة، آكثر مما تميل الأخرى إلى العقل؛ وإذا حكم ممنطق العقل على إنتاج الشعراء قديماً وحديثاً، لكان معظمهم قد لاقوا ما لقيه الحلاج.

\* وبالوجه الثالث الأخير؛ فما نرى للحلاج مقاماً غير مقام الحيرة فهو يثبت ثم يمحو ما أثبت .. ويدَّعى، ثم يرجع عن دعواه بقوله: حسب الواحد إفراد الواحد (١) .

وبالجملة ؛ فقد عثر الحلاج .. ولو كان في أهل زمانه واحدٌ من أهل التمكين ، لكان أخذ بيده (٢) . ولكن الحلاج لم يجد من يخرجه من بحر الحيرة، عصاح أغيثوني و لم يعرف غير الله فتعجَّل الفرح به .. وغلب الفرحُ على قلب الوله فصرخ : اعلموا أن الله قد أباح لكم دمي فاقتلوني .. وعندما أفاق من السكر، كان السيف يحز عنقه . فكان آخر ما قال هذا الشهيد :

<sup>(</sup>١) صلّى الحلاج ركعتين يوم صُلب، وسمعه إبراهيم بن فاتك يقرأ فى الأولى ﴿ الفاتحة ﴾ تسم قولـه ﴿ وَلَنْ بَلْوَنْ فِي النّانية فاتحة الكتاب وقوله تعالى ﴿ كُـلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ للوَّتِ ﴾ ثم قال بعد صلاته مناحياً ربه :

اللهم إنك التحلى من كل حهة، المتخلى من كل حهة .. وكما أن ناسوتيتى مستهلكة فى لا هوتيتك غير ممازحة إياها، فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيتى غير مماسّة لها .. وهولاء عبادك قد احتمعوا لقتلى، تعصباً للينك وتقرباً إليك فاغفر لهم، فإنك لو كشفت لهسم ما كشفت لى، لما فعلوا ، ولو سترت عنهم، لما ابتليت بما ابتليت؛ فلسك الحمد فيما تفعل، ولسك الحمد فيما تريد...

<sup>(</sup>۲) انظر عبارة الشيخ عبد القادر الجيلاني : عُثر الحلاج ولم يكن له من يأخله بيله، ولو ادركتُ زمانه لاخلتُ بيله (الخوانساري: روضات الجنات ، طهران ٥/ ٨٧).

﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَيَوُمِنُونَ بِهَا والَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ويَعْلَمُونَ أَنهًا الحَقُ ﴾ (١)

#### الحلول عند الجيلى

الحلول عند عبد الكريم الجيلي هو أمرٌ مرفوض تماماً؛ فهو ينفى تلك العقيدة في أكثر من موضع في كتاباته، ويقول في النادرات:

#### تَنَزَّه رَبِّى عَنْ خُلُول بِقُدْسِهِ

#### وَحَاشَاهُ مَا بِالْاتِّحَادِ تَجَامُ عُ (٢)

هذا على سبيل الإجمال ، أما في التفصيلات؛ فقد مرَّ علينا في الباب السابق، كيف أكَّد الجيلي نفي الحلول عن مرتبة الإنسان الكامل، حين قال بانتفاء العبد تماماً في تلك المرتبة، وإن تجلى الله إنما يكون على اللطيفة الإلهية التي يقيمها الله محل العبد الفاني، فيكون الله تعالى هنا قد تجلى على ذاته. ولاينسب الجيلي في هذا المشهد أي وجود للعبد، حتى يُعتقد أن الله تعالى قد حل فيه، بل يؤكد على أن المشار إليه بالعبد هنا، هو على سبيل المجازة من الله الحقيقة فليس هناك غير الحق المتحلى لذاته في اللطيفة الإلهية المعارة من الله تعالى، عوضاً عن العبد الفاني.

ويقول الجيلى فى كتابه (الإنسان الكامل) إنه إذا ما ذكر شىء عن وجود الله تعالى فى الإنسان، فإنه لايعنى بذلك أى معنى من معانى الحلول، بل يقصد ما جاء فى الحديث القدسى من أن الله يكون فى عين العبد المتقرب بصراً يـرى بـد<sup>(۱)</sup> ؛ وهـو معنى قريب من قول النبى على : اتقوا فراسة المؤمن فإنــه يـرى بنور الله.

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى آية ۱۸.

<sup>(</sup>۲) النادرات، بیت ۳۱۰.

<sup>(</sup>٣) الإنسان الكامل ٤٩/٢.

وعلى ذلك، فإن القول برؤية العبد بنور الله، لايعنى كون الحق تعالى قدد ظهر فى عين العبد. فذلك التجلى لاقِبَلَ لمخلوق على احتماله. وكيف يكون ذلك الاحتمال، وقد اندك الجبل حين تجلَّى الله تعالى له، وخَرَّ موسى – الـذى هو من أولى العزم من الرسل– صعقاً (١) ..

ولم يكن الجيلى ، وهو فى تلك الحقبة المعرفية التى عرفت عطورة الاصطلاح، ليقع فى القول بالحلول كما وقع الحلاج. ومن هنا، فقد أكد الجيلى وغيره من كبار الصوفية من أمثال ابن عربى وابن الفارض والسهروردى وغيرهم نَفْى الحلول تماماً عن تلك الدرجات الروحية العالية، التى عبرت مؤلفاتهم عن مراتبها. فقد كان القول بالحلول عند رجل من رجال التصوف فى هذه الحقبة التى انتسبوا إليها، يعد أمراً لا مُسرَقع ، له ويدل على الكفر الصريح؛ هذا لأن التصوف آنذاك ، كان قد عرف كيفية التعبير السليم عن نظرياته، دون الوقوع فى متاهة الألفاظ التى وقع فيها الحلاج .

وهكذا نجد الصوفية المسلمين قد رفضوا القول بالحلول. وقد مرَّ علينا، كيف صرّح السهروردى أن توهم الحلول نقص (٢). كما نجد الجيلى يناقش القائلين به ، مناقشة تستند إلى الذوق الصوفى والدارية الواسعة بمذهب الحلول السرياني بل ويعتذر عن خطأهم، باعتبار أن النصارى عندما قرأوا (باسم الأب والابن) اعتقدوا أن الله تعالى قد حل بعيسى عليه السلام وبمريم، فاتخذوا عيسى عليه السلام وأمه إلهين من دون الله، كما تقول الآيات القرآنية الكريمة (٢).

ويرى الجيلى أن الخطأ في قول النصارى بحلول الله في عيسى، واتخاذه إلها من دون الله، كان من حيث أنهم حصروا الوجود الإلهى في عيسى عليه السلام .. فكان ذلك ضلالاً من حيث قولهم بالتحسيم المطلق والتشبيسه

<sup>(</sup>١) الأيات ٤٣: ١٤٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) السهروردي : حكمة الإشراق ، ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، آية ١١٦.

المقيد (١). هذا على حين يرى الجيلى أن الله تعالى لايصح تقيَّده بجهة، بـل يجب إطلاقه -كما شهد هو بعين الحقيقة - في كـل المظاهر، بحكـم الآيـة ﴿ وَأَينْمَا لُولُوا فَشَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ (٢).

#### الاتحساد

الاتحاد، في معناه الشائع ؛ هو امتزاج شيئين أو أكثر ، في كُلِّ متصلِ الأجزاء (٢). والاتحاد في الجنس يسمى مجانسة وفي الكيف مشابهة وفي الكم مساواة وفي الأطراف مطابقة وفي الإضافة مناسبة وفي جميع المعاني موازاة (٤).

وفى المفهوم الصوفى؛ الاتحاد هو الشعور بفناء الصوفى فسى الله، واتحاده به فى لحظات الفناء هذه .. وقد عُرِفَ الاتحاد بهذا المعنى فى العقائد الهندية منذ وقت مبكر، وفى أنشودة من الرج فيدا<sup>(ه)</sup>، نجد الترنيمة التالية :

مع نفس تأملت هذا السؤال . متی ساگون مع فارونا <sup>(۱)</sup> متحداً . أية موهبة عندی سيتمتع بها بغير سخط . متی ، بقلب سعيد ، أحظي برحمته <sup>(۲)</sup> ؟

<sup>(</sup>١) الجيلي: الإنسان الكامل ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ١١٥.

<sup>(</sup>٣) المعجم الفلسفي (بحمع اللغة العربية) ص ٢.

<sup>(</sup>٤) المعحم الفلسفي (د. جميل صليباً – دار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٧١) ٥-٣٥.

<sup>(</sup>٥) الرج فيدا ، أو الفيدا الملكية ؛ هي إحدى الكتب الأربعة التي تتضمن النصوص الفيدية (ريج فيدا/ يجور فيدا / اثروا فيدا ) والتي تمثل عقائد الهندوكية . والسرج فيدا تتضممن ١٠٢٨ نشيداً دينياً، كتب بالسنسكريتية ويرجع تاريخها إلى سنة ١٠٠٠ق.م.

<sup>(</sup>٦) فارونا هو إله السماء وحامى النظم الأخلاقية عند الهندوس.

<sup>(</sup>٧) د. محمد الحيني : في العقائد والأديان (الهيئة المصرية العامة المصرية والنشر ١٩٧١) ص٩٦.

وتسعى هذه المذاهب الهندية، للوصول بالإنسان إلى الروح الكاملة، التى تتحد فيها المادة والروح. والهندوس يعنون بتلك الحالة الدخول فى النفس العظيمة وهى حالة النرفانا Nervana الهندوكية، وهى حالة النبانا Nibbana عند البوذية ، وكلاهما يعنى الوصول إلى حالة الفناء التام وانطفاء لهيب الرغبة (۱) .. وتعتقد هذه المذاهب بأن الله طبيعة ثلاثية، يرمز إليها فى كتب الهند المقدسة ببراهما الخالق (۲) وفشنو الحافظ (۱)، وشيفا (الملك/ المحلد) وتتحلى تلك الطبيعة الإلهية الثلاثية بغير انقطاع ، فى سائر أحزاء الخليقة. ولذلك ، فالهندى الورع : يعبد الله فى تثليث مجموعة المبحرة (۵).

وهكذا ترتبط فكرة الاتحاد في المذاهب الهندية القديمة، بتصورات خاصة عن الكون وطبيعة الإله والاعتقاد بالتناسخ. فإذا انتقلنا إلى دلالة كلمة (الاتحاد) في التصوف الإسلامي، وحدناه يعني عند الصوفية: شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل موجود به، فيتحد الكل به في هذا المشهد، من حيث كون كل شيء موجوداً به معلوماً بنفسه ، لا من حيث أن له وجوداً خاصاً اتحد به أله وهوداً خاصاً

وعلى ذلك ، فإذا كان اعتقاد الحلول يعنى إمكانية تحسيد الله فى الصورة الآدمية. فإن الاتحاد بهذا المعنى السابق، أشمل وأعم من الحلول؛ إذ يعنى الاتحاد تقرير حقيقة وحرد الله في كل المظاهر، ومن بينها الإنسان.

<sup>(</sup>١) برمهنسا يوحانندا : فلسفة الهند في سيرة يوجي (مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٥٥) ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) براهما ، هو كبير الآلهة، والقوة الخالقة في الطبيعة.

<sup>(</sup>٣) فشنو، هو إله الحب الذي يتحسَّد أحياناً في صورة كريشنا أحد تلامذته ا

<sup>(</sup>٤) شيفا، هو إله القسوة والتدمير ، وتكون مهمته في ميادين القتال والمنازعات الفتاكة.

<sup>(</sup>٥) برمهنسا يوجانندا : فلسفة الهند، ص ٥١٨.

<sup>(</sup>٦) الجرحاني : التعريفات ، ص ٦.

وكان تقى الدين بن تيمية (ولد سنة ٦٦١، وتوفى ٧٢٨ هجرية) قد انتقد فى مجموعة الرسائل والمسائل اعتقاد الصوفية القائلين بالاتحاد، انتقاداً شديداً، على اعتبار أن تلك العقيدة لديهم - كما فهمها هو - تؤدى إلى القول بأن الله هو المرئى بالعين فى الحقائق الكونية ، وذلك يعنى -بالتالى - كون المخلوقات جميعاً حزء من الله، فيكون الله بذلك متغيراً تغير هذه المخلوقات ..

وأياً ما كانت الدوافع وراء نقد ابن تيمية لرجال التصوف الإسلامي (٢). فإننا هنا سوف نقترب قليلاً من رجال التصوف الإسلامي، لـنرى -كمـا فعلنـا

وعموماً، لقد عُرف ابن تيمية -فى أغلب كتاباته- بعداته للصوفية، ولكنه فى رسالة صغيرة بعنوان الصوفية والفقواء يتكلم بلغة هادئة لانعهدها فى مؤلفاته الأخرى، متنبعاً معنى التصوف والصوفي فى اشتقاقاته المختلفة، ثم يرجع بعض مظاهر الحياة الصوفية فى الإسلام إلى حال الحوف الذى اشتهر به البصريون، قائلاً: فإن الذى يذكرونه ، من خوف عتبه الفلام وعطاء السلمى وأمثالهما، أمر عظيم، ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل بمن لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل عليهم (الصوفية والفقواء، ص ١٩) ويستمر شيخ الإسلام فى عرض أحوال رحال البصرة والكوفة ، الذين رأى فيهم وجهاً من وجوه الاجتهاد .

ثم ينتهى ابن تيمية من رسالته بالكلام عن الصديقين ودرجاتهم – وهم الذين يسميهم بصوفية الحقائق – ليذكر بعد ذلك رأيه في الولاية والأولياء.

<sup>(</sup>۱) جمع ابن تيمية في هجومه على مذهب الاتحادية، بين الحلاج وابن عربى والقونوى وابن الفارض وابن سبعين وعفيف الدين التلمساني ، معتبراً أولتك جميعاً من الاتحادية . ومن هنا، كان الدكتور . عمد مصطفى حلمي، عمّاً فيما قرره من أن تسمية ابن تيمية لكل هؤلاء الرحال بالاتحادية كان : أمراً غير موفق (ابن الفارض والحب الإلهي، ص ٢٩) فقد كانت كلمة الاتحاد عند ابن تيمية : لفظة مرنة تتسم لكل مذهب يمت إلى الوحلة من قريب أو بعيا.

<sup>(</sup>٢) كان ابن تيمية يقول الحق الذى أدى إليه احتهاده هو، وقعد احتهد الرجل ولقى الكثير من الاضطهاد فى سبيل إعلاء كلمة الحق؛ والحق، كان ابن تيمية يسعى لتوحيد الكلمة والاعتقاد. وفى ذلك كل الصواب، ولعل الرجل كان يخشى افتتان العامة بكلام الخاصة من أهل التصوف، فى العصر المتدهور الذى عاش فيه.

من قبل- حقيقة ما نُسب إليهم من عقيدة الاتحاد، وكيف يمكن أن يعتقد الصوفى المسلم، بعقيدة خارجة عن نطاق الإسلام .. كالقول بالاتحاد.

ولابد في هذا المقام من إشارةٍ أوليّةٍ، إلى أن فكرة الخروج على الإسلام لاينبغي أن تظل هاجساً مؤرِّقاً، ومطلباً خفياً يسعى لإثباته بعض الدارسين للتصوف .. ولقد اختبرنا في مرات عديدة هؤلاء البعض من الدارسين، فوجدناهم لايعرفون الأبجدية الصوفية ومع ذلك، فهم يزعمون قراءة التصوف، ولايتورعون عن الحكم على رجاله الكبار.

على أيّة حال، فقد نسب بعضهم القولَ بالاتحاد، إلى الكثير من صوفية المسلمين؛ ابتداءً من أبي يزيد البسطامي، المتوفى ٢٦١ هجرية .. إلا أننا نرى أن للاتحاد عند الصوفية معنى خاصاً غير ذلك الذي فهمه معارضو التصوف.

وأياً ما كانت اللوافع وراء ما كتبه الأستاذ الدكتور/ محمد جميل غازى، فى هذا التقديسم لرسالة ابن تيمية : الصوفية والفقراء (نشرت الرسالة مكتبة المدنى يجدة، بالمملكة العربية السعودية) فإننا نعتقد أنه ما كان ينبغى له - مراعاة لأدب الاختلاف فى الإسلام - أن ينهى تقليمه بقولته:

وبعد .. فإن الصوفية هى الوباء القّتال، واللاء العضّال اللّي مُنيت بـ هـلـ الأمـة، فرُقت الجماعة وروَّجت البلعة، وحاربت التوحيـا، وهـاجمت السنة، واشـاعت الفوضى والجهل باسم العبادة واللّكر والعهد والطريق .. ولم يعد الطريق واحلمًا، بل أصبـح طرائـق قلداً، على رأس كل طريق شيخ يلعو إليه، ومريلون يتبعونه، بل يؤلّهونه.

نقول : هذا الكلام ، ومثله ، هو من السخافة والسطحية .. بحيث لايجب الرد عليه، أو الوقوف عنده .

<sup>- ..</sup> ولاندرى إلى أى مدى كان يمكن أن يصل ابن تيمية لو أنه توسَّع فى الكلام على هـ قـ النمط من الفهم المتأنى، وإلى أين كان يمكن أن يستقر به المقام ! ولكن أحد السادة الأساتذة ، وهو الذى قدم رسالة ابن تيمية ، يكتب على الصفحة الأولى من تقليمه للرسالة، بخط تنحين مفحع : لا .. ياشيخ الإسلام ثم يورد قوله تعالى ﴿ سُبْحَانَ رَبُّكُ رَبُّ العزَّةِ عَما يُصِغُونَ ﴾ !

وعبر السطور التالية ، سوف نقترب من البسطامي بوصفه من أوائل الصوفية المتهمين بالقول بالاتحاد.

#### أبو يزيد البسطامي

اشتُهر أبو يزيد البسطامي ببعض الأقوال التي سماها المتأخرون بالشطحات (١)؛ مثل قوله: سبحاني وما أثر عنه، من مثل:

أول ما صرت إلى وحدانيته ، فصرت طيراً، حسمه من الأحدية، وجناحاه من الديمومية، فلم أزل أطير في هواء الكيفية عشر سنين ، حتى صرت إلى هواء مثل ذلك مائة ألف مرة ! فلم أزل أطير إلى أن صرت في ميدان الأزلية، فرايت فيها شجرة الأحدية - ثم وصف أرضها وأصلها وفروعها وأعضاءها وثمارها - ثم قال: فنظرت ، فعلمت أن هذا كله خدعة (٢).

تلك العبارات وأمثالها، عُدّت مِنْ قِبَلِ المتأخرين نوعـاً مـن الشطح الـذى نظر إلى الوجد على أنه أهم عناصره (١٠).. أما معاصرو البسطامي ، فقــد سـكتوا

<sup>(</sup>۱) الشطح كما يعرَّفه الجرحاني هو: عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى، تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب (التعريفات ص ١٣٢) ويقول السراج: إن الشطح ما تعوذ من الحركة -يقال شطح يشطح: إذا تحرك - لأنه حركة أسرار الواحدين، إذا قوى وحدهم، فعبروا عن وحدهم بعبارة يستغرب سامعها (اللمع في التصوف ص ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) السراج الطوسى : اللمع في التصوف (تحقيق د. عبد الحليم محمود) ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) د. عبد الرحمن بدوى : شطحات الصوفية ص ١٠ .

أما بقية العناصر التي تُبرز ظاهرة الشطح بعد شدة الوحد؛ فهى -- كما ينهب د. بدوى -- أن تكون التحربة تجربة اتحاد، أن يكون الصوفى فى حال سكر ، أن يسمع هاتفاً يدعوه إلى الاتحاد فيستبدل دوره بدوره ، أن يتم ذلك كله والصوفى فى حال من عدم الشعور.

وفى هذا كله، نظرٌ .. راجع دراستنا : شطحات الصوفية وتحولات الخطاب الصوفى (المؤتمر السنوى التاسع للحمعية الفلسفية المصرية ، حامعة القاهرة ١٩٩٧)

عن تلك الكلمات ولم يخوضوا فيها؛ إذ عدُّوا البسطامي ناطقاً بمعان صحيحة في باطنها، رعناء في ظاهرها، كما قال السراج والجرجاني من بعد .

ونرى من حانبنا ، أن ما ينطبق على الحلاّج من محاولة التعبير عن المعنى الصوفى، فى حقبة لم تعرف أدوات التعبير. ينسحب أيضاً على البسطامى، الذى تبدو محاولاته التعبيرية، كمحاولات طفل يمد يده كى يمسك القمر. ومن هنا قال الشبلى (المتوفى ٣٣٤ هجرية) إن البسطامى لو أدرك زمانهم لأسلم على يد بعض صبياننا .. رغم أن الشبلى قريب عهد من زمن البسطامى، ويعانى من القضية ذاتها، التى عانى منها .. وكلاهما حاول التعبير بلغة معتادة يتكلمها العامة، عن أحوال فوق العادة يعانيها الخاصة من أهل الله.

والأمر الذى يلفت النظر فى عبارة البسطامى التى ذكرناها ، هو أنه يتكلم فى غمرة سكره، كما لو كان قد أدرك الأحدية . غير ملتفت إلى أن الأحدية لاقدر مخلوق فيها، وأن أهل الطريق منعوا الادعاء بتجلى الأحدية التى لاظهور فيها لمخلوق . مما يعنى أن الرجل كان غائباً حين تفوه بتلك الكلمات . . والغائب ، لا يُحكم عليه بما يُحكم به فى حال الحضور.

وكان البسطامي إذا غلبه الوَحْدُ أنطقه بالدعاوى العريضة. أما إذا نَظُرَ في حقيقة ما ادعاه، عرف أن ذلك كله كان خدعة كما يقول هو بنفسه في نهاية الفقرة، أو الشطحة (٢) ، التي أوردناها له. وهذا يعنى أن موضوع الاتحاد الذي تشعرنا به كلمات البسطامي، هو موضع يقع في قلب الشعور وليس عن بصيرة وتحقق العارف. كما أن هذا (الشعور المؤقت) الذي كان يوهم الصوفي آنداك أنه اتحد، هو شعور خاص بتجربة بين الصوفي والذات الإلهية. وبذلك يختلف

<sup>(</sup>١) سوف نعود لتلك النقطة عند الكلام عن مراتب الوجود عند الجيلي، في الفصل التالي .

<sup>(</sup>٢) نعتقد أن إطلاق كلمة الشطح على عبارات البسطامي، لا يعد وصفا دقيقاً. وإنحا هي محاولة من محاولات متأخرى الصوفية لتلمس الأعذار لأسلافهم في تلك الحقبة. وإلا ، فقد عبرت تلك الكلمات المضطربة، عن طبيعة التحربة الصوفية في طورها الأول: طور التلوين .

هذا الشعور الصوفى عن عقيدة الاتحاد التي ترى أن الأشياء تتحد با لله حقيقة، كما رأينا لذلك مثلاً في العقيدة الفيدية التي عرضنا لها.

وهكذا، فإن الاتحاد الذى يشعر به الصوفى، هو لحظة شهود يسرى فيها الوجود الإلهى الواحد المطلق، الذى الكل موجود به.. أو همو التلفظ بالقول، كما يقول الجرجانى : من غير روية وفكر(١) .

وبعد البسطامي، أنهم كثيرٌ من الصوفية بالقول بدعوى الاتحاد - الذى أكد كبار الصوفية أنه محال وممتنع (٢) - وربما جَرَّ إليهم هذا الاتهام، ما عجزوا فيه عن التعبير عن معنى الحديث القدسى: كنت سمعه .. إلخ، فكانوا محلاً للرمى بالزندقة ، على الرغم مما كثر من الروايات عن تقواهم وزهدهم وسلامة إسلامهم.

#### الاتحاد عند الجيلي

رأينا في قصيدة النادرات كيف أن الجيلى نَزَّه الله تعالى عن التقيَّد بالاتحاد، كما رأيناه ينزهه تعالى ، في نفس البيت ، عن توهَّم الحلول<sup>(٣)</sup> . وكما ذكرنا من قبل، فالجيلى لايفتاً في مؤلَّفاته يذكّرنا بأن الحلول والاتحاد مرفوضان لديه تماماً، فإن اعتقد الناظر إلى مؤلفاته بأنه يقول بذلك، فليُعلم هذا الناظر أن ذلك كان من حيث مفهومه، لا من حيث ما أراده الجيلي<sup>(3)</sup> .. ولكننا في قصيدته النادرات العينية ، يمر علينا قوله :

وحَاشَاهُ ما بالإِتَّحَسادِ تَحَامُسعُ

تنزَّه رَبِّى عَنْ حُلُولِ بِقُلْسِــــهِ (٤) الإنسان الكامل ١/ ه.

<sup>(</sup>۱) الجرحاني : التعريفات ، ص ٣.

<sup>(</sup>٢) القاشاني : اصطلاحات الصوفية، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) قوله :

# وَغُصْ فِي بِحَارِ الاتَّحَسادِ مُنَزُّهَا

# عَنِ المُوْجِ بِالأَغْيَارِ إِذْ أَنتَ شَاجِعُ(١)

وجاء البيت ، ضمن عدة أبيات (من ١٨٠ إلى ٢٨٥) يتوجّه فيها الجيلى بالخطاب إلى المريد، مبيناً له علامات الطريق ابتداءً من إطلاق الحق في كل المراثي إلى أن تفجأ هذا المريد: الشموس الطوالع. أما هذا البيت ، فقد جاء في منتصف الطريق، كواحدة من تلك العلامات التي يمر عليها ذلك العارج نحو النور، فيرى في مشهد من المشاهد النورانية، أن الحسن الإلهى المبتدّى في المظاهر المرئية ، هو صورة للحمال الإلهى المتحلى في تلك المظاهر؛ ومن هنا، فعين المحقق إنما تقع على الصانع وليس على الصنعة.

ويقول الجيلى إن الالتباس الذى وقع فيه إبليس - ومنه اشتق اسمه (۱) - حين رفض السحود لآدم ، كان سببه أنه نظر بعقله إلى الصنعة التى هى آدم ، ولم ينظر إلى الصانع وهو الحق تعالى. ولو كان إبليس قد شاهد الصانع فى الصنعة لكان سَجَدَ، كما سحدت الملائكة تنفيذاً للأمر الإلهى، أما هو ؛ فقاس بعقله، فساء ظنه، والتبس عليه الأمر (وإن كان كل ذلك، قد قدر أصلاً؛ فحرى عليه المقدور).

ولذلك فإن البيت السابق مباشرةً على البيت الذى ذكر فيه الجيلى كلمة الاتحاد كان تحذيراً من الجيلى لريده، من التلبيس الذى وقع فيه إبليس، فيقول الجيلى للمريد:

<sup>(</sup>۱) النادرات ، بیت ۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) يقرر الجيلى ، كما قرر الحلاج من قبل فى طاسين : الأزل والالتباس ؛ أن إبليس كان اسمه عزازيل ولكنه لما وقع فى الالتباس تغير عليه الاسم ، فسمى إبليساً .. (الإنسان الكامل ٣٨/٢).

#### فَلاَ تَكُ مَعْ إِبْلِسَ فِي شِبْهِ سِيسرَةٍ

# وَدَعْ قَيْدَهُ الْعَقْلِيُّ فَالْعَقْـلُ رَادِعُ<sup>(١)</sup>

وعلى ذلك، فإن دعوة الجيلى لمريده بالغوص فى بحر الاتحاد، هى دعوة ذوقية، يعنى الجيلى فيها بالاتحاد: إثبات شهود الصانع - بعين التحقيق - وعدم النظر إلى المظاهر بعين العقل، كما فعل إبليس. ثم على المريد أن ينزه الله تعالى عن المزج بالأغيار فى هذه المرتبة، فلا يعتقد أن رؤيته للحق هى ذات رؤيته للمظاهر والأغيار، وإنما يدرك أن الحق عز وحك، تعالى عن الامتزاج بالأغيار، وتفرد بذاته عن ذواتها. فإذا وصل المريد لتلك الدرجة، وعاين ذلك المشهد الإلحى، أدرك آنذاك أنه متطلع ببصيرته إلى أنوار الوجود الإلهى، التي هى تجليات تتوالى كأمواج البحر .. أما المخلوقات والمظاهر، فليس لها وحود فى هذا المشهد، حتى يُعتقد بامتزاج الحق وإياها .

وبهذا المعنى ، يدعو الجيلى للغوص فى بحر هذا المشهد ، دون التفات إلى معنى من معانى الحلول والامتزاج؛ فقد تعالى الله عدن ذلك علواً كبيراً، فهو شهرد لا من حيث المظاهر .. ولكن من حيث الظاهر والباطن والأول والآخر، وذلك هو معنى الوحدة التى يقول بها الجيلى .

#### الوحدة

فى المعنى الشائع ، نجمد الوحدة Unity فى مقابل الكثرة لأنها كون الشيء بحيث لاينقسم ، والكثرة كونه بحيث ينقسم (٢) . والوحدة -فى اللغة- من التوحيد ؛ يُقال رحل متوحِّد : أى لايخالط الناس ، وتوحَّد برأيه : تفرَّد به (٢) .

<sup>(</sup>۱) النادرات ، بيت ۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) د. جميل صليبا : المعجم الفلسفي (دار الكتاب اللبناني ١٩٧١) ٢/ ١٦٥٠

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : لسان العرب ٣/ ٨٨٨.

وفى الاصطلاح، هناك نوعان من الوحدة. الأولى وحدة الوجود Pantheism بالمعنى الفلسفى، والأخرى تُعرف بوحدة الشهود. أما وحدة الرحود، فهو: منهسب النين يوحدون الله والعالم، ويزعمون أن الكون هو الله والعالم، ويزعمون أن الكون هو الله (۱). وينهب بعض المفسرين إلى أن تصور وحدة الوجود نشأ فى المدرسة الإيلية، إذ أنهم ردوا الوجود إلى واحد ؛ وكانت لدى طاليس بأصل واكسنوفان Xanophanes بعض الأفكار عن الوحدة، فقد قال طاليس بأصل واحد للكون هو الماء. وكذلك عرض اكسنوفان لتلك النظرية فى وحدة واحد للكون هو الماء. وكذلك عرض اكسنوفان لتلك النظرية فى وحدة والتشبيه الذى خلعاه على آلمة الأولمب. ولكن فكرة اكسنوفان الخاصة عن والتشبيه الذى خلعاه على آلمة الأولمب. ولكن فكرة اكسنوفان الخاصة عن الألوهية، ما زالت مبهمة على الرغم مما ذهب إليه أرسطو، من أن اكسنوفان كانت لديه نظرية شمولية للكون، عندما ذهب إلى أن الواحد One هو الله

إلا أن مذهب وحدة الوجود، قد ظهر بشكل واضح في العقيدة الفيدية؛ حيث تؤمن هذه العقيدة بأن بواهما هو الحقيقة اللانهائية التي ليس من الممكن تعريفها<sup>(۲)</sup>. وتتصوَّر النصوص الفيدية عملية الخلق بهذا الشكل الذي حاء في هذه الأنشودة من الرج فيدا، حيث تقول إحدى الفقرات:

كان ظلام .. في أول مرة مختفياً في الظلام. هذا الكُلُّ كان عماءً غير ثميز كل ما وُجه آنذاك، هو الفضاء واللاشكل .. وبالقوة العظمى الباعثة للحرارة

<sup>(</sup>١) د. جميل صليبا : المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، ص ٥٧٩.

Encyclopedia of Philosophy (New York - London, 1972) Vol.6 p.31. (Y)

Art. Pantheism.

Abid, p.32. (T)

وجُل*ت الوحلة* <sup>(1)</sup> .

ويرى الدكتور الحينى، أن نظرية وحدة الوحود إنما جاءت في اليوبانيشادات (٢) الهندوكية، فقد طوَّر الشراح المتأخرون آراء المدارس القديمة، وآلفوا منها مذهباً تاماً ومتناسقاً ظهر بشكل واضح في فلسفة التعدد Samkyya وفلسفة الوحدة Vedanta.

... وإذا كان ما سبق هو مثال لما يمكن تسميته بوحدة الوجود الدينية، فإن أفكاراً أخرى بجدها عند ديدرو وهولباخ وبعض الفلاسفة الهيجليين، مما يمكن تسميته بوحدة الوجود الفلسفية ؛ حيث يغلب على هذه الأفكار طابع مادى، فيذهب هؤلاء والفلاسفة إلى القول بأن العالم وحده هو الموجود الحق، وليس الله سوى مجموع الأشياء الموجودة في العالم (أ). وهكذا تغلب فكرة المادة على هذه الفلسفات فلا تسلم بوجود إلهي متعال، وترد كل شيء إلى المادة التي هي لديهم حية بداتها وعنها تنشأ الكائنات جميعا وبذلك تكون وحدة الوجود لديهم، وحدة مادية Material Pantheism ألم الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الديهم، وحدة مادية الموجود الموجود

ولم ينقطع الاعتقاد في مذهب الوحدة، وما زالت عقول المفكرين تدور حول هذه النظرية حتى اليوم.. فها هو عبد الجبار الوائلي يعطينا، من العراق،

<sup>(</sup>١) د. محمد الحيني : في العقائد والأديان ، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) اليوبانيشادات هى شروح على النصوص الفيدية الأربعة التى ذكرناها من قبل، ويقول المفسرون: إن معنى كلمة يوبانيشاد Upanishad هـ و الجلوس بقرب أو الجلوس مقابلاً! وذلك يعنى عدم الاتصال المباشر بها .. وقد بقيت من هذه الشروح مائتان وخمسون يوبانيشادة تقريباً (نى العقائد والأديان، ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) د. محمد الحينى : في العقائد والأديان ، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) المعجم الفلسفي (د. جميل صليبا) ص ٥٧٩.

<sup>(</sup>٥) للعجم الفلسفي (بحمع اللغة العربية) ص ٢١٢.

فكرة، يحاول خلالها أن يضع نظرية فيما أسماه بوحدة الوحود العقلية.

ويورد الوائلى انتقادات شوبنهور لأصحاب مذهب وحدة الوجود ، كقوله: إن أصحاب هذا المذهب لم يضعوا شيئاً سوى أنهم أضافوا مردافاً آخر لاسم الكون فزادوا اللغة كلمة، ولم يزيدوا العقل تفسيراً، ولا الفلسفة مذهباً، ولا الدين عقيدة (۱) .. ثم يعرض الوائلى فكرته هو عن (وحدة الوجود العقلية) فيقول بأن كل ما في الوجود عقول متفاوتة الدرجات ، ومن مجموعها يتكون العقل المعقل المجود عقول من مجموعة أفكاره العقلية، التي هي عقول بسيطة ومعنى هذا أن الطبيعة تتكون من مجموعة من العقول البسيطة المختلفة الدرجات، والعقل العام يتعقل بمجموعة عقوله الجزئية ثم يقول: وعليه، فوحدة الوجود التي نعتنقها، تجعل من الوجود عقلاً شاملاً، يحتسوى كل شيء فرحدة الوجود التي نعتنقها، تجعل من الوجود عقلاً شاملاً، يحتسوى كل شيء

وبغض النظر عن سلامة تلك الفكرة التي يعتنقها الوائلي من الناحية الدينية، فإننا نرى: إنها مجرد رغبة ملحة في إقامة مذهب فلسفى، كان المؤلف قد حاول إرساء دعائمه على اكتشافات العلم ونتائجه.. وتلك النتائج، لاتفتأ يطرأ عليها التعديل، وإثبات بطلان النتيجة الأولى بالنتيجة الثانية والثانية بالثالثة.. إلخ، وما بني على باطل فهو باطل.

على أى حال ، فإننا نجد شتى الصور من عقيدة الوحدة التى يمكن ردها إلى ثلاثة أشكال متميزة :

\* وحدة الوجود الدينية، التي تظهر في العقائد الهندية القديمة ؛ والتني تعطى القيدانتا مثالاً لها .

<sup>(</sup>۱) عبد الجيار الوائلي : وحدة الوحود العقلية (منشورات عويـدات ، بـيروت -بـاريس ١٩٨٣) ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٧٨، ١٧٨.

\* وحدة الوجود الفلسفية، التي يغلب عليها الطابع المادي، على النحو الذي نجده عند الرواقيين وعند كل من ديدرو و هولباخ حيث تكون المادة هي الأصل وهي الكل.

\* وحدة الوجود التي سماها الوائلي العقلية والتي تسرد الوجود إلى عقل واحد؛ وهي فكرة تتشابه مع بعض الأفكار الأخرى في الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة.

أما الوحدة في المفهوم الصوفي، عند عبد الكريم الجيلى وغيره من الصوفية. فقد خصصنا الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب للبحث في حقيقتها، وسوف نرى أنها ابتعدت عن هذه الأفكار والنظريات السابقة. وقامت على فكرة واحدة بسيطة، تقول بأن الله هو -كما تقول الآيات: الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم نشأت من تلك الفكرة، نظرية صوفية في الشكل وفي المضمون ، حاول صوفية المسلمين خلالها، إثبات أن الله وحده هو الحق.. وما سواه باطل ووهم (۱).

وترجع تسمية الوحدة عند صوفية المسلمين بوحدة الوجود، إلى تقى الدين ابن تيمية المتوفى ٧٢٨ هجرية، فقد كان الرجل -بقدر ما نعلم- هو أول مَنْ أطلق هذه التسمية (٢٠). ثم ذكر ابن خلدون (المتوفى ٨٠٧ هجرية) في مقدمته مذهب الوحدة المطلقة الذي استدل عليه بكلام ابن دهقان، ورأى فيسه

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيـــــمٍ لاَ مَحَالَـــةَ زَائِـــلُ

<sup>(</sup>١) لاحظ قول النبي الله إن أصدق بيت قالته العرب : ألا كل شيء ما خلا الله باطل .. والعبارة النبوية ، هي الشطر الأول من بيت لبيد الذي يقول :

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل (طبعة المنار) الجزء الأول، ص ١٧٦ .. وانظر أيضاً :

<sup>-</sup> وحدة الوجود بين ابن عربى واسينوزا ، مقال للدكتور إبراهيم مدكور (بالكتاب التذكارى لحى الدين بن عربى ) ص ٢٦٩، ٣٧٠.

كلاماً: غاية في السقوط(١).

وعموماً ، فسوف نطرح هذه التسميات جانباً، إلى أن نتعرّف إلى تلك النظرية في (الوحدة) التي يمكن القول ابتداءً ، إنها ظهرت في الفكر الصوفي الإسلامي مع القرن السادس الهجري، وهي بذلك تدخل ضمن نطاق فكر الحقبة المعرفية التي امتدت من القرن السادس وحتى القرن التاسع الهجري، وفكانت المعرفة الصوفية في تلك الحقبة تمثل الحكمة المتعالية التي ارتفعت بالإنسان إلى مرتبة الإنسان الكامل، والتي لم تر في الوجود غير الحكيم الخبير.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة (طبعة الأزهر) ص ٣٩٦.



# النَصِ لُ الثَّانِي

الوحدة عند الجيلي



تظهر فكرة (الوحدة) بوضوح فى معظم مؤلّفات الجيلى، وإن كان الرحل لايستخدم هذه الكلمة فى العادة .. وتبدو لنا فكرة الجيلى عن الوحدة فى أول مؤلفاته الكهف والوقيم حيث يشير إليها بإشارات ذوقية قائمة على أساس من الرمزية الخاصة بأهل الطريق، فيذكر فى هذا الكتاب، الذى ألفه على طريقة علماء الحرف ؛ أن النقطة هى إشارة ذوقية إلى ذات الله(1).

ثم يقرر الجيلى أن من الحروف ما تكون النقطة فوقه وذلك مقام: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله! ومن الحروف ما تكون نقطته تحته وهذا مقام: ما رأيت شيئاً ، إلا ورأيت الله بعده .. ومن الحروف ، ما تكون النقطة فى وسطه، كالنقطة البيضاء فى وسط الميم .. وهذا عند الجيلى محل : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله فيه .

ثم يختتم الجيلى كتابه بجملة أشعار، ألَّفها على طريقة أهل التحقيق، مشيراً فيها إلى الوحدة إشارة مباشرة. فيقول في مطلع إحدى القصائد:

مَا ثُمَّ غَيْرُ سُعَادٍ فِي النَّقَا أَحَـــ لُهُ

هِيَ الْمَوَارِدُ حَقَّاً وَهْيِ مَنْ يَرِدُ<sup>(٢)</sup>

ثم يعود الجيلى ليبسط هذه الفكرة على صفحات مؤلفاته، فيعبر عنها نثراً وشعراً، تصريحاً وتلويحاً .. وكأن تلك الفكرة، الشغل الشاغل للرجل في تآليفه. وهكذا ، قامت لديه نظرية متكاملة الأركان، انطلاقاً من الفكرة

<sup>(</sup>١) الجيلى : الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ٧ .. وقد ذكر الجيلى ذلك من بعد، فسى واحد من أحزاء مؤلفه الكبير حقيقة الحقائق جاعلاً هذا الجزء بعنوان : كتاب النقطة !

<sup>(</sup>٢) الجيلي : الكهف والرقيم، ورقة ٨.

البسيطة - التي ذكرناها في نهاية الفصل السابق- والتي لاترى في الوحود غير الله. فا لله عند الجيلي هو الوحود الحقّ .. وسؤالنا : وما بال الوحود الخلقي؟ (١) الوجود الحقّي و الوجود الحققي

يقول عبد الكريم الجيلى: إن الوجود لم يعرفه إلا رحلان ؛ رحل شهد العالم مظهراً، والحق تعالى مظهراً والعالم هو الظاهر فيه. وعلى كلا الوجهين، فما في الوحود إلا حقٌّ وخَلُق (٢).

وبهذا المعنى السابق، فالمشاهد لا يرى تحقيقاً إلا الحق بالخلق، أو الخلق بالحق. ولكن ذلك -عند الجيلى- يكون على سبيل الإجمال؛ أما على التفصيل، فللوجود جميعه عند الجيلى مراتب أربعون، تبدأ من الذات الإلهية، وتنتهم عند الإنسان.

وكان الجيلى قد أشار إشارةً سريعةً فى الكهف والرقيم إلى أن مراتب الوجود أربعون ثم عاد فى مؤلّف المتأخر مراتب الوجود إلى تلك المراتب الأربعين، فتناولها بالتفصيل، مشيراً إلى أن أمور الوجود إنما تنقسم وتتفرع حتى تكاد تخرج عن الإدراك والإحصاء، ولكنها جميعاً محصورة تحت هذه المراتب (الأنطولوجية) الأربعين (٢):

(1) الذات (۲) الأحدية (۳) الواحدية (٤) الألوهية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ورقة ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الجيلي : حقيقة الحقائق، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الجيلى : مراتب الوجود ص ١٢ .. وقد عرض الجيلى لهذه المراتب في قصيدة النادرات العينية (من البيت ٢٨٦ وحتى البيت رقم ٣٠٠).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(۲۷) سماء المشتوى
(۲۸) سماء بهرام
(۲۹) سماء الشمس
(۳۰) سماء الزهرة
(۳۰) سماء الزهرة
(۲۳) سماء عطارد
(۳۳) سماء القمر
(۳۳) الفلك الأثير : النار
(۵۳) الفلك المأثور: الهواء
(۵۳) الفلك المستأثر : الماء
(۲۳) الفلك المتأثر : التواب
(۲۳) المعلن
(۲۳) المعلن

( • ٤) الإنسان .. وبـ4 تمـت المراتب وكمـل العـالم وظهـر الحـق تعالى.

والمرتبة الأولى من مراتب الوجود الواردة هنا ، هى مرتبة الـذات الإلهية، التى هى مجهولة الغيب .. ومن هنا فقـد : انقطعت الإشارة قبل الوصول إلى حرمها.

ويرى الجيلى أن المرتبة الثانية عشر من مراتب الوجود، وهمى مرتبة عالم الإمكان تنتهى عندها آخر التنزلات الحقية. وبذلك يكون عالم الإمكان مرتبة وسطى بين مراتب الوجود الحقى التى يبدأ بالذات، ومراتب الوجود الخلقى الذى ينتهى بالإنسان .. بعبارة أخرى، فالإمكان مرتبة متوسطة بين الحق

والخلق، وبرزخ<sup>(۱)</sup> بين الوجود الحقيقى والوجود الجحازى<sup>(۲)</sup> .

وهذا الترتيب الذي يقرره الجيلي، يجعلنا نؤكد أن الرجل كان يفرق - على طريقته- بين الحق والخلق، أو بين الظاهر والمظاهر. إلا أن للجيلي (عند المشاهدة) قولاً آخر في هذه المراتب الوجودية!

ينظر الجيلى بعين المشاهدة إلى مراتب الوجود الخلْقى، فيرى أنها ليست سوى وجود مجازى، لا حقيقة له عند أهل المشاهدة والتحقيق . . ويضرب الجيلى مثلاً لذلك فى قصيدة النادرات عندما يقول :

# وَمَا الْحَلْقُ فِي التَّمْثَالِ إِلَّا كَثَلْجَـةٍ

وَأَنْتَ بِهَا المَاءُ الَّـٰذِي هُــوَ نَابِسعُ(١)

وهنا، نرى أن الجيلى ينسب للوجود الخلّقى وجوداً معاراً من وجود الحق .. فهو وجود من حيث النسبة والإضافة .. أما يحكم الحقيقة، فليس (الثلج) إلا (الماء) النابع فيه . ولكن ذلك مشروط عند الجيلى بذوبان الثلج، أى بالنظر إليه بعين الجمع . ويضرب الجيلى مثلاً آخر في نفس القصيدة فيقول:

كَلْهَا الخُلْقُ فَافْهَمْ إِنَّهُ مُتَوَهَّلِهِمْ وَهَلَا كَقِشْ كَىْ يَضِلَّ مُخَلَاعُ الْ

<sup>(</sup>۱) البرزخ: هو الحائل بين الشيئين، وهو -كما يقول الجرجاني - الحاجز بين الأحساد الكتيفة وعالم الأرواح، أعنى الدنيا والآحرة (التعريفات ص ٥٠) ويأخذ القاشاني نفس التعريف (اصطلاحات الصوفية ص ٣٦، ٣٧) وكذلك بالنسبة إلى البرزخ الجامع الذي هو: الحضرة الواحدية، والتعين الأول ، الذي هو أصل البرازخ كلها، ولهذا يسمى المرزخ الأول الجامع.

<sup>(</sup>٢) يقترب كلام الجيلى عن عالم الإمكان، من كلام شيخ الإشراق عن عالم المشل المعلقة الذى يتوسّط عالم الأنوار والعالم الظلمانى ، أو سين عالم العقول وعالم الحس ؛ وهو عالم الخيال (انظر: أصول الفلسفة الإشراقية ص ٤٤، ٢٢٦) .

<sup>(</sup>٣) النادرات العينية ، بيت ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) النادرات ٤٧٣.

وهكذا لا يرى الجيلى فى الوجود سوى مراتب للوجود الحقى؛ أما الوجود الخلقى فهو قشرٌ على اللب، فعين أهل الظاهر ترى تعدداً فى المظاهر والتحقق وبصيرة أهل التحقيق لاتشاهد غير مراتب حقية. فالوهم يصور المظاهر والتحقق يكون مع الطاهر الباطن فى المظاهر .. وفى هذه الدرجة - التى تتلوها درجات أخرى من المشاهدة - يقول الجيلى شعراً:

مَا فِي الوُجُودِ سِوَى مَراتسِ أَرْبَع

هِيَ عَيْنُهَا المُوْجُسُودُ بِارْتِقَاءِ

ذَاتٌ وَأُوْصَافٌ وَأَسْمَاءٌ لَهَا اللهِ اللهُ وَأَوْصَالُ ذَاتُ بَقَاسَاء (١)

وحتى ذلك المشهد، فالجيلى لم يصل بعد إلى مشهد الوحدة، إنما هو فقط يدرك معنى صوفياً خاصاً للألوهية. تُختصر معه مراتب الوجود الأربعين إلى مراتب أربعة للذات الإلهية .

#### الألوهية عند الجيلي

فى قصيدة النادرات، وبعد أن انتهى الجيلى من الكلام عن المحبة بالمفهوم الصوفى .. التى هى آخو طور من أطوار العلم، وأول طور من أطوار المعرفة؛ يقول:

عَلَى عِلْمِى مَعْنَساكَ ضِدَّان جُمُعَا

وَيَا لَهْفِي ضِدَّان كَيْفَ التَّجَامُــعُ(٢)

يرى الجيلى، بنظرة المتجرد، أن الألوهية جامعة بين الأضداد، فهى حَقَّ وخلق! وذلك من حيث أن الألوهية، هي مظهر الأسماء والصفات كلها، بحكم

<sup>(</sup>١) حقيقة الحقائق ص ٧.

<sup>(</sup>۲) النادرات ۱۰۱.

ما يستحقه كل واحد منها، فيظهر فيها: المنعم والمنتقم والهادى والمضل .. وغير ذلك! وعلى ذلك، فالألوهية عند الجيلى تشتمل بمجلاها ، أحكام جميع المجالى الحقية فهى بهذا المعنى مجلى: إعطاء كل ذى حق حقه (١) .

ومن ناحية أخرى، يرى الجيلى أن الله تعالى، قد جعل لاسم الخلق محلاً من ذاته: كما رسم لاسم الحق حكماً من ذاته المحتى الوهيته بذلك، بين الحق والحلق من حيث أن الحلق هو صفة الحالق، كما أن الحلق هو مظهر الحق - عزّ وحَلَّ - ومُظهره (٢) . وبهذا المعنى، يذهب الجيلى بعيداً، فيقول في عبارة عليها أثر رعونة ، إن : الألوهية جمعت بين الحق والحلق، بل جمعت بين ذل العابد وعز المعبود !! وكان أفضل من ذلك، تصويره لنفس المعنى الذوقى، حين أشار في النادرات، فقال مخاطباً ربه :

# ولَكِنُّها أَخْكَامُ رُتُبَتِكَ اقْتَضَتْ

#### ٱلُوهِيَّةَ لِلضَّـدُ فِيهَـا التَّجَامُعُ<sup>(٤)</sup>

وعموماً، فالجيلى لايرى غير الله - الذى هو عنده اسم لمرتبة الألوهية (٥) - فى جميع المراتب الحقية والخلقية فهو الموجود على الحقيقة، الذى أحاطت الوهيته بكل المراتب، وجمعت كل المظاهر الحقية والخلقية على عمومها. فأحاط فلك الألوهية بالقديم والحادث، والحق والخلق؛ بل أحاطت الألوهية عند الجيلى بالوجود والعدم، في وحدة لا يخرج منها شيًّ من حقائق الوجود ومظاهره.. إذ

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ٢.

 <sup>(</sup>٣) يظهر هنا التأثير القوى للأثر الذى يعتد به الصوفية : كنت كنزاً عفياً فأحببت أن أعُرف فخلقت الخلق، فبه عرفونى .

<sup>(</sup>٤) النادرات ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) الإنسان الكامل ٢٣/١ .. ويقول الجيلي في هـذا الموضع : والله هـو اسـمٌ لـرب هـذه المرتبـة الألوهية ولايكون ذلك إلا لذات واحب الوجود، تعالى وتقلّس .

تلاشت هذه المظاهر في واحد هو الله من حيث افتقارها إلى الواحد ووجودها به، ومن حيث أن وجودها نسبة وإضافة، ولذلك كان الله في هذا المشهد - كما تقول النادرات : عنهن ساطع<sup>(۱)</sup> .. ومن ذلك كله، يخرج الجيلى إلى نفى الكثرة الموهومة ، وإثبات وحدة الواحد :

وَاجْزِمْ وَقُلْ إِنَّ الوُّجُـودَ جَمِيعَـهُ

لِلوَاحِديِّ مَظْهَدُ الإِجْ لَا يَ

وَالوَاحِدُ القَهِّارُ قَامَ بِوَحْسادَةٍ

فِي كَثْرَةِ التَّعْدَادِ وَالظَّهْرَاءِ(٢)

ويؤكد الجيلى على أن هذا التحقّق، لايكون بطريق العقل، ولايدرك بالفكر .. ولكن تلك المعرفة حصّلتُ عنده (ذوقاً محضاً) يعطيه التجلّى الإلهى المعروف بالتجلى العام الذي هو: موضع حيرة الكمّل من أهل الله.

ويقرر الجيلى في المناظر الإلهية أن الوحدة: منظر إلهى وتجلّ، قَلّ أن يدركه المخلوق - وليس فيه راحة بوجه من الوجوه - وفي هذا المشهله يُسلِب الحق تعالى العبد من حُلل الدعاوى الكاذبة الخادعة، المشعرة بوجود موجود سواه عز وجل، فيرى السالك أن أنوار الحق قد تجلت في الموجودات بغير حلول ولا شبه نقص، بل بحكم الوحدة الإلهية التي هو عليها منذ كان.. وقد وجدنا ذلك -يقول الجيلي- ذوقاً عياناً، وحقاً وحقيقة: فمن شاء فليؤمن،

وَلا تَطْلُبُنْ فِيسِهِ السَّلِيسَلَ فَإِنَّه وَرَاءَ كِسَابِ العَقْسِلِ تَلْكَ الوَقَاتِسِعُ

<sup>(</sup>١) النادرات ١٦٧.. والإشارة هنا إلى الموجودات كلها.

<sup>(</sup>٢) حقيقة الحقائق ، ص ٦.

<sup>(</sup>٣) المناظر الإلهية ص ٣٤ .. يردِّد الجيلى في نفس المعنسى، شمعراً، فسى قصيلة النادرات (يب١١٧):

وقد أشار الجيلي في قصيدة النادرات، إلى أن تلك الحقائق إنما هي قائمة على أساس من الآيات القرآنية:

فَقَدُ خَلَقَ الأَرْضِينَ بِالْحَقُّ وَ السَّمَا

كَذَا جَاءَ فِي القُرْآنِ إِذْ أَنْتَ سَامِعُ

وَمَا الحِقُّ إِلَّا اللهُ لاَ شَيْءَ غَيْدُه

فَشُمَّ شَــذاهُ فَهُو في الخلْقِ ضَايــعُ(١)

ويقول الجيلى فى الإنسان الكامل أنه لايضع شيئاً فى كتابه، إلا وهو مؤيّد بالكتاب والسنة؛ ويطلب من الناظر إلى مؤلّفاته، أن يــ تريّث عند مطالعة هذه الحقائق، فإذا لاح للناظر شىء مخالف للكتاب والسنة، فليتوقف هذا المطالع عن الاعتقاد فى ذلك، وعن العمل به، إلى أن يفتح الله عليه بتلك الحقائق؛ ثم يحصل له الشاهد على ذلك من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه (٢). ويؤكد الجيلى أنّ كل علم لايؤيّده الكتاب والسنة، فهو ضلالة.

والحقيقة، فإن التأويل الصوفى أو الإدراك النوقى لمعانى القرآن، كان دوماً عنصراً أساسياً فى بناء النظرية الصوفية فى تلك الحقبة . فالجيلى لايفتاً يورد ، متأولاً، بعض الآيات القرآنية التى تشير إلى الوحدة الإلهية، مثل :

﴿هُوَ الْأُوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ ﴾ (٢) ﴿ فَالْمِاطِنُ ﴾ (٢) ﴿ فَا يُنْهَا لَهُ مِنْهُ (١)

<sup>(</sup>١) النادرات ١٨٢، ١٨٣...والإشارة في الأبيات إلى قوله تعالى ، في سورة الـروم، الآيـة الثامنـة ﴿ مَا خَلُق اللهُ السَّماواتِ والأرضَ ومَا يَنهُمَا إلاّ بالحقّ .. ﴾

<sup>(</sup>٢) يقول الجيلى: إن فائدة التسليم وترك الإنكار، هو حوف حرمان المطالع -أو المريد- من معرفة تلك الحقائق؛ فإن من أنكر شيئاً من علوم الصوفية حرم الوصول إليه (انظر تفصيل الجيلى للوحوه التي يرد عليها العلم في : الإنسان الكامل ٥/١، ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ، الآية الثالثة .

﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ (١) ﴿ مَا تَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ (١) ﴿ وَمَا يَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ (١) ﴿ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفُخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي (٢)

﴿ سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حتى يتبيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحقُّ ﴾ (١)

ومن ناحية أخرى، فإن النظرية فى تلك الحقبة، تصبح أداةً تفسيرية للأبيات والنصوص القرآنية. فالجيلى يتناول قوله تعالى فى الآية الكريمة ﴿لُو اللّٰبِيات والنصوص القرآنية. فالجيلى يتناول قوله تعالى فى الآية الكريمة ﴿لَوْبَهِم ولكِنَّ اللهُ أَلَّفَ يَيْنَهُم ... أَنْفَقْتَ مَا فِى الأَرْض جَمِيعاً مَا أَلَفْتَ يَيْنَ قُلُوبِهم ولكِنَّ اللهَ أَلَّف يَيْنَهُم ... فيقول فى ذلك متأولاً، وطبقاً لفكرته فى الوحدة : ما كان يمكنك يا محمد الله ويجوز أن يكون الخطاب لكل مستمع - أن تؤلف بإنفاق ما فى الأرض جميعاً بين قلوبهم، ولكن الحق تعالى بكماله وقوته، ألف بين أحسامهم ونواتهم وضاتهم .. ألف بين طائفة بصفاته، وألف بين طائفة بأفعاله. بل ألف بين الجميع بذاته وجميع صفاته ..

وأخيراً فالجيلى يقرر أن العالم خيال (٥) أو هو صور لوجه واحمد تنوّعت أساريره في مرآة ، حتى بدا ذلك الوجه متنوعاً، فالتنوع هنا، هو التجليات

م هُوَ أَصْلُ تِبك وَأَصلُ ابْنِ الآدَمِ نُ يَكْرِى الخَيَالَ بِقَكْرِه المَتَعَاظِـــــم

إِنَّ الحَيْسَالَ حَيْسَاةُ رُوحِ الْعَالَمِ كَيْسَ الوُجُودُ مِوَى خَيَالٍ عِنْدَ مَنْ

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ١١٥.

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ، الآية الثالثة.

<sup>(</sup>٢) سورة الحمحر ، آية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ، آية ٥٣.

<sup>(</sup>٤) الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ٢٣.

<sup>(</sup>٥) يصور الجيلى هذه الحقيقة في الإنسان الكامل وفي النادرات العينية نثراً وشعراً، فلا يفتاً يذكر أن الوجود ما هو إلا خيال ، وليس من حقيقة إلا الله .. انظر مشالاً قول ، في الإنسان الكامل ٢٠/٧) حيث يقول :

الإلهية في مظاهر الوجود بضرب من التجلى الذاتي. هذا عن الصور المتنوعة التي تظهر في مرايا الوجود، أما عن حقيقة ذلك، فليس سوى وجه الله الذي : أينما تولوا فثمّة وجهه الكريم.

وليس المراد -طبقاً لفكرة الجيلى عن الوحدة والألوهية - من العالم، إلا ظهور الأسماء الإلهية، ومعرفتها بآثارها. وليس المراد من ظهورها ومعرفتها إلا ذات الله تعالى. فالحق سبحانه وتعالى هو المتحلِّى في مظاهر أسمائه وصفاته؛ وأسماؤه وصفاته، تجليات في الوجود، أى ظهور في المخلوقات. فرجع إليه تعالى، الوجود المنسوب إلى المخلوق، وكذا الوجود المنسوب إليه، فله الوجود جميعه .. وهذا ، عند الجيلى (١): حقيقة التوجيد.

#### التوحيد

التوحيد عند الجيلى أمرٌ عظيم، لا يحظى بحقيقته إلا الكُمَّل من الأولياء ، أو ما يدعوهم الجيلى بالأفراد من الرحال(٢) .. فما هو التوحيد الذي يقصد الجيلى إليه ؟

يقول الجيلى: إن العالم استوى فى الوحود بالله ، كما بينًا ، وافترق الناس فى معرفة وجودهم؛ فاستوت طائفة منهم فى معرفة أنهم موجودون، وافترقوا فى معرفة موجلهم. واستوت طائفة منهم فى معرفة موجلهم، وافترقوا فى معرفة الإيمان به وبرسله. واستوت طائفة منهم فى الإيمان به وبرسله، وافترقوا فى العمل بمقتضى ما جاءت به الرسل. واستوت طائفة منهم فى العمل بذلك المقتضى، وافترقوا فى معرفة ما خوطبوا من حقيقة التوحيد الوارد على ألسنة الرسل. واستوت طائفة منهم فى تلك المعرفة، وافترقوا فى

<sup>(</sup>١) حقيقة الحقائق ، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الجيلى : حقيقة اليقين وزلفة التمكين (مخطوط الإسكندرية رقم ٧٧١١ح / تصوف) الورقة الأولى.

تمييزها. واستوت طائفة منهم في تمييزها، وافترقوا في قبولها. واستوت طائفة منهم في القبول، وافترقوا في الشهود (۱) .. ثم يختتم الجيلي حقيقة اليقين بأنه على الحقيقة لا عارف بالله غيره. وعلى هذا النحو، كان كل واحد من تلك الطوائف ميسراً لما خلق له، فهم جميعاً عابدون الله، بمقتضى قوله تعالى ﴿ إِلاَ لِيعْبدُونِ ﴾ (۲) ولكن اختلفت عباداتهم ، لاختلاف مقتضيات الأسماء والصفات.

ويرى الجيلى أن العالم ، وهو الموآة التي ظهرت فيها الأسماء الإلهية، كان لابد من ظهور الهداية والضلال فيه؛ فا لله تعالى يهدى من يشاء ، ويضل من يشاء، كما تقول الآيات الكريمة. وعلى ذلك، فإن من أسمائه : الهادى، كذلك، فمن أسمائه : المضل ا

قال تعالى ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ (٢) .. ويتأول الجيلى الآية فيقول: يعنى عباد الله مجبولين على طاعته من حيث الفطرة الأصيلة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ليعبده من اتبع الرسل من حيث اسمه الهادى وليعبده من يخالف الرسل من حيث اسمه المضل .. فاختلف الناس ، وافترقت الملل، وظهرت النحل وذهبت كل طائفة إلى ما عَلِمتُه أنه صواب (٤) .

وبهذا المفهوم السابق، يدرك الجيلى المعنى النوقى لقوله تعالى ﴿ وَإِن مِّنْ الله وَ الله وَ إِن مِّنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ورقة ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ، آية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل، ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأسراء ، آية £4.

<sup>(</sup>٦) يقول الجيلى: إن الله إذا أراد أن يعذُّب العـاصين والكفَّار، على معصيتهـم وكفرهـم بعـذاب الآخرة؛ أوجد للعبد في ذلك العذاب لذةً غريزية يتعشَّق بها حسدُ المعذَّب العذابَ .. لتلا -

وهكذا كانت عبادة جميع العباد لله تعالى، حتى عبدة النار وعبدة الكواكب.. لكن هؤلاء عبدوا على صورة واحدة من تجلياته، أو بعبارة أخرى، عبدوا الله على التقيد بمظهر ومحدث ، فهو – عند الجيلى – مشرك.. أما الموحّد فهو مَنْ عَبد الله على الإطلاق(١).

ولايرى الجيلى موحّدين إلا المحمّديين ، فإنهم عبدوا الله من غير تقييد، ومن حيث الإطلاق ، فقد عبد المحمديون الله من حيث الجميع، ثم تنزّهت عبداتهم عن تعلّقها بوجه دون وجه، فكان طريقهم صواط الله إلى ذاته، ولهذا فازوا بدرجة القرب. لذلك ، فعندما يتناول الجيلى قوله تعالى لموسى ﴿إنّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلا أَنَا فَاعَبُدُنِي ﴾(٢) يقول الجيلى إن إله يعنى إله حقيقى لابحازى، من حيث أن المعبودات جميعاً مظاهر لألوهيته، وأما قوله ﴿فَاعَبُدُنى ﴾ فالمقصود به: فاعبدنى يا موسى فى كل مظاهرى. ومن هنا قالت النادرات:

## وَأَطْلِقْ عِنَانَ الْحَقُّ فِي كُلُّ مَا تُسرَى

#### فَتِلْكَ تَجَلِّيَاتُ مَنْ هُــوَ صَانِــــعُ<sup>(١)</sup>

وهكذا لم يصح التوحيد - بالمعنى الذى قصد إليه الجيلى- إلا للمسلمين، فهم أهل التوحيد، والعارفون منهم: أهلُ حقيقة التوحيد<sup>(1)</sup>.. وما عدا هؤلاء

<sup>-</sup> يصحُّ منه الالتحاء إلى الله تعالى، والاستعادة به من هذا العذاب ا فييقى العبد في العداب، ما دامت تلك اللذة موحودة له. فإذا أراد الحق تخفيف عذابه، أفقده تلك اللذة، فيضطر إلى الالتحاء لله، وطلب الرحمة ، وهو -تعالى- من شأنه أن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذ يصح من العبد الالتحاء إلى الله تعالى والاستعادة به .. يعيذه الحق من ذلك (الإنسان الكامل ٢/ ٨٧) وتعد تلك القضية من أخطر قضايا التصوف التي وردت عند عبد الكريم الجيلي.

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، آية ١٤.

<sup>(</sup>۳) النادرات ۱۸۱.

<sup>(</sup>٤) الإنسان الكامل ٢/ ٨٣.

فكلهم مشركون ، لأنهم عبدوا الله على التقييد، وليس على الإطلاق.

وأهل حقيقة التوحيد هم أهل القرب الإلهى، وهم المحققون الذين بنى الله أساس هذا الوجود عليهم، وأدار على أنفاسهم أفلاك العوالم .. وهم محل نظر الحق من العالم، بل هم محل ظهور الحق تعالى، بإظهار آثار أسمائه وصفاته فيهم وعليهم. أما جملة أهل الإسلام ، فهم على سبع مراتب: المرتبة الأولى (الإسلام) والمرتبة الثانية (الإيمان) والمرتبة الثالثة (الإصلاح) والمرتبة الرابعة (الإحسان) والمرتبة السابعة (المسهادة) والمرتبة السادسة (الصديقية) والمرتبة السابعة (القربة).. وما بعد هذه المرتبة إلا (النبوة) وقد انسد بابها عحمد الله المرتبة الله النبوة المرتبة الله الله المرتبة الله الله المرتبة الله المرتبة الله المرتبة الله الله المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة الله المرتبة المرتبة

نَبِيٌّ لَهُ فَوْقَ الْكَسِانِ مَكَانَسَةً.

## وَمِنْ عَيْنِهِ لِلنَّاهِلِينَ مَنَاسِعُ

\* \* \*

تلك هي نظرية الرحدة في المفهوم الصوفي، كما صورها عبد الكريم الجيلي.. وقد حاولنا عرض النظرية دون إقحام أي عنصر تفسيري، بل تركنا الجيلي يعبر عن النظرية من خلال أذواقه هو. دون أن نقع - من ناحية أخرى في عملية الأسر اللفظي، التي غالباً ما نجد أنفسنا منقادين إليها حين نتعرض لعرض آراء شخصية متميزة مثل شخصية الجيلي.

وتبقى نقطة أخيرة: في أى جانب من جوانب الوحمدة يمكن أن نضع تلك النظرية الصوفية؟

للوهلة الأولى ، يبدو لنا الفارق كبيراً بين نظرية الوحدة فى المفهوم الصوفى الإسلامى ، كما ظهرت عند الجيلى، وبين نظرية الوحدة فى مذهب الفيدانتا الهندى .. فقد ارتبطت فكرة الوحدة فى التراث الفيدى بمفهوم للألوهية

<sup>(</sup>١) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ٢/ ٨٤.

قائم على التعددية الإلهية التي تجعل من ثالوث (براهما - فشنو- شيفا) عنواناً لم تبد الإله ، الذي يعبده الهندي الورع في تثليث مجموعة المبحل<sup>(۱)</sup> ، هذا على حين قامت نظرية الوحدة عند صوفية الإسلام على فكرة بسيطة كل البساطة، مستمدة من أصل قرآني سليم، تقول ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثْمَ وَجُهُ اللهِ ﴾

ودون الدحول في تفاصيل وعلاقة الأفكار الرئيسية لنظرية الوحدة عند الصوفية، وأفكار الفيدانتا.. نقول - كما قررنا بصدد نظرية الإنسان الكامل من قبل - بأن الفكرة لاتنشأ منفردة، بل في ارتباط بعالم من الأفكار الأخرى التي تسبح في المجال المعرفي للحقبة التي تنتسب إليها النظرية. ومن هنا فالنظرية الإسلامية في الوحدة، كما تجلّت في آثار الجيلي، لا توضع حنباً إلى حنب مع نظرية الوحدة الفيدية .. ولاتدخل ضمن نفس التصنيف.

وكذلك فقد اختلفت نظرية الوحدة عند الصوفية، عن نظرية الوحدة التى قال بها الرواقيون، والتى دعا إليها ديــدرو و هولبــاخ ـ فنظريــة هــؤلاء المــاديين تقول بأن الكون مادة؛ والصوفية المسلمون يرونه تجليات إلهية.. وخيال.

ولما كان العقل طريق الفلسفة، والذوق طريق الصوفية؛ فقد اختلفت نظرية الوحدة في التصوف الإسلامي، عن نظرية الوحدة الفلسفية بالشكل الذي جاءت به عند كثير من الفلاسفة (من أمثال اسبينوزا) فقد حاول هؤلاء الفلاسفة إقامة نظرية فلسفية مفسرة للكون، وعلاقته بالوجود الإلهي.. إلخ، هذا في حين تقوم الوحدة عند الصوفية على أساس من المشاهدة التي ترى الله وحده .. ولذا ، لا يمكن القول بأن النظرية الصوفية في الوحدة، يمكن أن توضع حنباً مع تلك النظريات الفلسفية - من أمثال نظرية الوائلي في وحدة الوجود العقلية -لاختلاف المنهج والغاية في كلا الا تجاهين.

<sup>(</sup>١) فلسفة الهند في سيرة يوجى، ص ١٨٥.

فأية تسمية يمكن أن نطلقها على تلك النظرية الصوفية في الوحدة ، كما ظهرت عند الجيلي؟ .. لننظر أولاً في التسميات السابقة :

- \* كانت تسمية ابن تيمية للفكرة الصوفية بنظرية وحدة الوجود غير موفقة إلى حد كبير. فقيد رأينا الجيلى ينفى (الرحود الخلقى) في مشهد الوحدة ولايثبت غيراً لله. وعلى ذلك، لايصح القول بان الصوفى يجعل من الوجود وحدة ، فهو يرى في ذلك الوجود الخلقى خيال .. ومن ثم ، ينظر إلى الحق فلا يرى غيره.
- \* كذلك، فقد كانت تسمية الوحدة المطلقة التى اطلقها ابن خلدون، واستدل عليها من كلام ابن دهقان، تسمية غير ذات معنى بالنسبة لموضوع الوحدة كما رأيناها عند الجيلى. إذ لم يقل الجيلى بوجود قوى في الموجودات التي تتضمن بعضها بعضاً، بـل قال الرحل: إنه بنسبة الموجودات إلى الموجد، لايبقى غير الوحدة. ومن هنا فليست القضية قضية وحدة بين الموجودات، بالمعنى الذى فهمه ابن خلدون. سواءً كانت تلك الوحدة، مُطلقة أم غير مُطلقة.
- \* وكان مؤيد التصوف الإسلامي، قد أطلقوا على تلك الوحدة، نظراً لارتباطها بالمشاهدة ، اسم وحدة الشهود .. ولاندرى هل ذلك يعنى وحدة مشاهدة الصوفية للحقائق، أم يعنى ذلك الوحدة التي يراها الصوفي حال الشهود. وعلى المعنى الأول، فإن ذلك يقتضى أن يكون كل الصوفية على قدم واحدة .. وهذا بعيد . وبالمعنى الثانى، فلماذا يطلق على فكرة الوحدة بالذات اسم الشهود ولماذا يقال عنها إنها شهودية، في حين أن كل حقائق التصوف عبارة عن شهود وكشف!

ومن هنا ، نقول بأن مسميات الوحدة الصوفية - قياساً على ما رأيناه عند الجيلى - كانت غير دقيقة إلى حد كبير (١) .. ولم نجد لتلك التسميات وجهاً، كى نصف بها (الوحدة) التى قال بها الصوفية، ومنهم عبد الكريم الجيلى، على النحو الذى استعرضناه.

.. ولما كان الصوفى المسلم، عبد الكريم الجيلى، قد بدأ كلامه عن الوحدة من مشاهداته لأنوار الله المتحلية فى كل الأشياء، وانتهى بكلامه فى الوحدة إلى نفى الأغيار عن الله فى ذلك المشهد ...ولما كان الرحل لا يرى غير الله و تجلياته ، فسوف ندعو فكرته باسم :

الوحدة الإلهية.

<sup>(</sup>١) لم يستخدم الجيلي أياً من تلك المسميات الخاصة بنظرية الرحدة.



النصلُ الثَّالِث

الوحدة الإهِيّة بين الجيلي والصّوفية



رأينا في الفصل السابق، كيف عالج الجيلي موضوع الوحدة. وفي هذا الفصل، نستعرض موضوع الوحدة عند غيره من الصوفية، لنرى ما إذا كان الجيلي قد تفرّد بالقول بالوحدة، أم أنها كانت - كما كانت نظرية الإنسان الكامل - موضوعاً من الموضوعات المهمة التي شغلت صوفية هذه المرحلة على الحتلاف شخصياتهم .

ولعل من أكبر الشخصيات التي عبَّرت مؤلَّفاتهم عن موضوعات الفكر الصوفى في تلك الحقبة ، هو الشيخ الأكبر : محى الدين بن عربي. ومن هنا، سوف نبدأ بعرض آراء الشيخ الأكبر ، ثم نعرض لما ذهب إليه الشاعر الصوفى عمر بن الفارض، وأيضاً ، ما قرره ابن سبعين في هذا الصدد.

ونود في البدء أن نشير إلى أن كلمة وحدة الوجود لم تُرِدُ عند ابن عربي، مثلما لم ترد هذه الكلمة -كما ذكرنا من قبل - عند الجيلي.

#### ابن عربي

يرى ابن عربى ، أن الحقيقة الإلهية تتعالى أن تُشهد بالعين<sup>(١)</sup> . ولذلك فقد جعل الله الموجودات مرآة تتحلى فيها أسماؤه تعالى وصفاته، وبذلك يظهر الكنز المخفى الذى أُشير إليه في الخير<sup>(٢)</sup> .

وعلى هذا ، فالخلق عند ابن عربى صورة -أو مثال- الحق، وما الوجود عند ابن عربى إلا : حق وخلق.

<sup>(</sup>١) ابن عربي : المنازلات (مخطوطة المعهد الأحمدي بطنطا رقم ٢٥٨ ع) الورقة الأولى

<sup>(</sup>٢) الحديث القدسي : كنت كنزاً عنياً، فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق.. فبه عرفوني.

## (أ) الحق والخلْق

ينظر ابن عربى فى (المظاهر الحَلْقية) التى تبدو للعين، فلا يشاهد إلا الحق تعالى متجلياً فى تلك المظاهر.. ويحاول أن يعرف الحق، فلا يتعرَّف عليه إلا فى مظاهر الخلق. وهنا يشعر ابن عربى بأن الحق تعالى فى الحلق ويشهد الحق من ناحية أخرى أنه غير هذا الخلق.. فيعبر ابن عربى عن ذلك فى أبياته المشهورة، إذ يقول:

فَالْحَقُّ خَلْقٌ بِهَـٰذَا الوَجْـهِ فَـاعْتَبِرُوا

وَلَيْسَ خُلْقًا بِهَـٰذَا الوَجْهِ فَسَادٌكِرُوا

مَنْ يَدْرِ مَا قُلْتُ لَمْ تُخْدَلُلْ بَصِيرَتُهُ

وَلَيْسَ يَدْرِيهِ إِلاَّ مَنْ لَسَهُ بَصَسَرُ

جَمُّعُ وَفَرُقُ فَإِنَّ الْعَيْنَ وَاحِدةٌ

وَهُسَىَ الكَثِيسَرَةُ لاَ تُبْقِى وَلاَ تسلَرُ(١)

وتنجلًى فى هذه الأبيات ، بعض معانى الوحدة التى قصد إليها ابن عربى. وأول هذه المعانى أن الحق هو الخلق باعتبار أن الخلق مرايا مختلفة تعكس حقيقة واحدة، من حيث تجلى هذه الحقيقة فى تلك المرايا . هذا بوجه، وبوجه آخر ، فالحق غير الخلق بمقتضى التنزيه الواجب لله تعالى ؛ وهنا يعترف ابن عربى بأنه : ما ثَمَّ إلا حيرةً لِتَفُرق النظر (٢) .

والمعنى الشانى المتحلى فى الأبيات، هو أن تلك المشاهدة، لا يعرف حقيقتها إلا مَنْ كان له بصرٌ وبصيرة، يعنى مَنْ كان ينظر بعين المشاهدة التى ينظر بها ابن عربى .. وإلا ، فالواجب غلى غير هذا المشاهد أن يفوق أما صاحب البصر والبصيرة فإنه فى الجمع.

<sup>(</sup>١) ابن عربي : فصوص الحكم ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق، ص ٧٨.

والمعنى الثالث فى الأبيات، وهو معنى ذوقى عال : إن الذات الإلهية واحدة وكثيرة فى آن واحد .. واحدة من حيث الأحدية، وكثيرة من حيث تجليها فى المظاهر المتنوعة للمشاهد؛ أما المحقّق - عند ابن عربى - فلا يرى ثمة غير :

فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْحَقُّ لَمْ يَبْقَ كَسَائِنَّ

فَمَا ثُمَّ مَوْصُولٌ وَمَسا ثُمَّ بَائِنُ

بدا جَاءَ بُرْهَانُ العَيَانِ فَمَا أَرَى

بِعَيْنِى إِلاَ عَيْنَهُ إِذْ أُعَسابِنُ (١)

ومشهد الوحدة لا يعاينه إلا خلاصة الخاصة. ولذلك، فهذه الأمور من العيان الصوفى لاتصح لكل أحد. فهى عقيدة خلاصة الخاصة التى ذكر ابن عربى فى الفتوحات أنه ؛ لم يفردها على التعيين لما فيها من الغموض ، ولكنه ذكرها متفرقة فى أبواب فتوحاته المكية (٢) .

فإذا نظرنا في فصوص الحكم الذي يُعدُّ واحداً من أهم كتب ابن عربي الصوفية بل من أهم الكتب الصوفية في تلك الحقبة على الإطلاق؛ ألفينا ابن عربي يتناول موضوعات الوحدة والحق والخلق بأسلوب رمزى دقيق ، حَرَّ الكثيرين إلى الخطأ في فهم عباراته.

يقرر ابن عربى فى الفصوص أنه: ما ثُمَّ إلا حقيقةٌ واحدة، تقبل النسب والإضافات ، التى يكنى عنها بالأسماء الإلهية. وتعطى هذه الحقيقة، لكل اسم يظهر فى الوجود، حقيقته التى تميزه عن غيره، والتى يقوم بها ذلك الاسم. وليس فى الحضرة الإلهية شىءٌ مكرَّر، لتنوُّع تجليات الله تعالى فى أسمائه وصفاته. وعلى ذلك، فما فى أحدٍ من الله شىء -كما ادعى الحلولية- حتى

<sup>(</sup>١) للرجع السابق، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية، السفر الأول، فقرة ٣٢٠.

يكون له الوجوب، ومن أين يصح عليه اسم الغير إذا اقتضى الوجود .. ولكن هذه الحقيقة - كما يقول ابن عربى- لايعلمها إلا العلماء با لله(١) .

ويقف ابن عربى فى مشهد قوله تعالى ﴿هُو الأَوَّلُ والآخُو والظَّاهِرُ والظَّاهِرُ والطَّاهِرُ اللهَ الله عبر الله على الله على هو وحده الموجود؛ وما سواه، فصُورٌ بنسبة وإضافة. فا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن: وهم عين ما ظهر وما بطن، ليس فى الوجود من يراه غيره وليس فى الوجود شىء باطن عنه، فهو الظاهر لنفسه، والباطن عن نفسه، وهو المسمى بأسماء جميع الحائات (۱). فإن شئت قلت هو الحق، وإن شئت قلت هو الخلق .. وإن شئت قلت بالحيرة فى ذلك! ولكن بالجملة:

فَ لَا يَنْظُرُ العَيْسِنُ إِلا إِلَيْسِهِ

وَلاَ يَقَدِعُ الْحُكْدِمُ إِلاَّ عَلَيْدِ

فَنَحُنُ لَهُ وَبِيهِ وَفِسِي يَسَايُسِهِ

وَفِي كُلُ حَسالِ فَإِنَّا لَدَيْسِهِ (٣)

وهكذا يعرف ابن عربى معنى ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴿ وَ وَجَهُ اللهِ ﴿ وَ وَجَهُ اللهِ ﴾ (3) ووجه الشيء: حقيقته ! فا لله – على الحقيقة – حقيقة كل الأشياء .. فإذا كان الأمر كذلك ؛ فما هي حقيقة العالم عند ابن عربي ؟

(ب) العالَم

العوالم عند ابن عربي -كما ذكرنا من قبل (٥) - أربعة : عالم البقاء، عالم

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم، ص ٦٥ وما بعلها.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ، آية ٣.

<sup>(</sup>٢) فصوص الحكم ، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) للرجع السابق، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ١١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق، ص ٩٩.

الفناء، عالم البقاء والفناء، ثم عالم النسب (١) .. إلا أن هذا التقسيم محله الخيال! فالوهم يخلق لكل إنسان في قوة خياله ما لا وحود له إلا فيها، وهذا -عند ابن عربي - هو الأمر العام (٢) .

ويرى ابن عربى فى أن العالم -رهو ما يقال عنه سوى الحق -بالنسبة إلى الحق تعالى، كالظّلِّ للشخص .. فالعالم ظل الله، ومحل ظهور هذا الظلل الإلهى هو أعيان المكنات، فعليها امتد هذا الظل ، وهذه الأعيان معدومة؛ فإن اتصفت بالثبوت، فهى لاتتصف بالوجود الذاتى ، فكل شىء هالك إلا وجهه.

وقد أوجد الله العالم ، عالم غيب وشهادة لندرك الباطن بغيبنا، والظاهر بشهادتنا . فوصف الله نفسه بالرضا والغضب، وأوجد العالم ذا خوف ورجاء، فيخافه ويرجو رضاه. ووصف نفسه بأنه جميل وذو حلال، فأوجد الإنسان على هيبةٍ وأنس. وهكذا جميع ما يُنسب إليه تعالى ، ويُسمى به (٢٣) .

وعلى هذا فليس للعالم وجود أصليٌ عند ابن عربى، بل وحود إضافيٌ ملحقٌ بوجوده تعالى. ولولا سريان الحق في الموجوات، ما كان لهذا العالم وجود.. ومن هنا، كان الافتقار من العالم إلى الحق في وجوده. وفي ذلك يقول ابن عربي:

فَالكُلُّ مُفْتَقِرٌ مَا الكُسلُّ مُسْتغْنِ هَذَا هُوَ الحَقُّ قَدْ قُلْنَاهُ لاَ نَكْنِى هَذَا هُوَ الحَقُّ قَدْ قُلْنَاهُ لاَ نَكْنِى فَإِنْ ذَكَرْتُ غَنِيًّا لاَ افتِقَارَ بِسِهِ فَإِنْ ذَكَرْتُ غَنِيًّا لاَ افتِقَارَ بِسِهِ فَقَادُ عَلِمْتَ الَّذِى بِقَوْلِنَا نَعْنِى نَا فَقَدْ عَلِمْتَ الَّذِى بِقَوْلِنَا نَعْنِى نَا فَقَادُ عَلِمْتَ الَّذِى بِقَوْلِنَا نَعْنِى نَا

دور الأحماد الدار والمراد والمراد المراد والمراد

<sup>(</sup>١) الفتوحات ، السفر الثانى، فقرة ٣٣١.

<sup>(</sup>۲) فصوص الحكم، ص ۸۸.

<sup>(</sup>٣) فصوص الحكم، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٥٦.

وعلى ذلك، فما فى الكون إلا ما دلت عليه الأحدية وما فى الخيال إلا ما دلت عليه الكثرة. فمن وقف مع الكثرة، كان مع العالم ومع الأسماء الإلهية وأسماء العالم؛ ومن وقف مع الأحدية، كان مع الحق من حيث ذاته الغنية عن العالمين (١).

وكان لتفرقة ابن عربى بين الله والعالم على هذا النحو، وقُع طيب لدى تقى الدين ابن تيمية الذى -رغم انتقاده للصوفية- ذهب إلى أن ابن عربى هـو: أقرب القائلين بـ (وحدة الوجود) إلى الإسلام، وأحسن منهم كلاماً! وذلك من أجل ما لاحظه ابن تيمية من أن ابن عربى يفرق بين الظاهر والمظاهرة (٢).

.. فإذا كان العالم والموجودات عند ابن عربى وهُمَّ، وخيالُ، وظِلُّ للحـق سبحانه وتعالى . فما هى حقيقة الألوهية عنده، وكيف نظر ابن عربى سمحقِّقاً- إلى الله؟

#### (جـ) الله

الله عند ابن عربي هو الموجود ولا موجود على الحقيقة سواه، وما تُمَّ غيره تعالى، فهو الوجود الحق، والوجود المطلق ؛ يقول ابن عربي في الفتوحات:

وقد ثبت عند المحققين أنه ما في الوجود إلا الله. ونحن إن كنا موجودين، فإنما كان وجودنا به .. (٢٠)

ومسمى الله عند ابن عربى، أُحَدِى بالذات، كُلُّ بالأسماء<sup>(٤)</sup>. من حيث وحدة الذات الإلهية في ذاتها من جهة، وتعدُّدها في مظاهر الخلق من جهة

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية : بحموعة الرسائل والمسائل (طبعة دار المنار ١٣٤٩هـ) الجزء الأول ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات المكية ، السفر الثاني، فقرة . ٩.

<sup>(</sup>٤) فصوص الحكم، ص ٩٠.

أخرى، ولكن الأحدية تبقى دائماً في وحدة لاتقبل التبعيض، وليس لأحدٍ فيها قدمٌ.

أما حقيقة الألوهية التي يراها ابن عربى ، فهى أمرٌ خاصٌّ بهؤلاء الأولياء الذين يسميهم خلاصة الخاصة .. وهم خصوص الخصوص من أهل الله، الذين صانوا قلوبهم كى لا يدخلها غير الله وما ثم غير - وحفظوا أسرارهم عن التعلق بكون من الأكوان سواه. ويقول ابن عربى: هؤلاء الأولياء ليس لهم علوس إلا مع الله، ولاحديث إلا مع الله.. ما لهم معروف سواه، ولا مشهود إلا إياه (١) . ومن هنا، لم يشهد هؤلاء غير الله؛ فما رأوا في المشاهدة شيء سواه.

وهكذا تقوم الوحدة الإلهية عند ابن عربى، على دعامة الكشف الصوفى والتجريد. فا الله يظهر الأوليائه، حال شهودهم، في كل المظاهر.. فيضمحل آنذاك وجود المكنات، ويرجع إليه -تعالى- الأمر كله.

ومن هنا يقول ابن عربى إن الله سبحانه وتعالى، هو، لا غيره. وإن كل ما ندركه، فهو وحوده الحَقِّيِّ في أعيان المكتات التي هي له كالظل ؛ فالعالم ما له في هذا المشهد وجود حقيقيِّ، بل وجود متوهَّم، وهذا هو معنى الخيال(٢).

ولما كان ابن عربي يرى الله في كل الأشياء، ويشهده في كـل المشاهد، فقد أعتقد صاحب الفتوحات، كُلَّ اعتقادات الخلائــق في الإلـه .. وقـال بيته الشعرى المشهور:

عَقَسِدَ الْحَلَاتِقُ فِي الإلهِ عَقَائِداً

وأُنَا اعْتَقَادْتُ جَمِيعَ مَا عَقَدُوهُ

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية، السفر الثالث ، فقرة ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) فصوص الحكم، ص ۱۳۰.

ويؤكد الشيخ الأكبر في مواضع عديدة، أن هذا العلم من قبيل الكشف الذوقي، وليس نظراً عقلياً بوجه من الوجوه. وهو يسرى ضرورة كتم هذه المكاشفات التي أغلق بابها عن عامة الناس. ويستشهد ابن عربى على ذلك، عما فعله أبو هريرة فيما ذكره البخارى، حين قال : حملت عن النبي هو حواين؛ فأما الأول فبثنته فيكم، وأما الآخر، فلو بثنته لقُطع منى هذا البلعوم! وكذلك قول ابن عباس في قوله تعالى ﴿ الله الله يَحَلَقُ سَمْعُ سَمُواتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ (١) لو ذكرت تفسيره لرجمتموني أو لقلتم أني كافر (٢) . وكذلك يستشهد ابن عربي بما أثر عن على بن أبي طالب -كرم الله وجهه حين كان يضرب بيده إلى صدره ويقول: ها هنا لعلوم جمة! وقول النبي ها : ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره (٢) .

\* \* \*

فإذا كانت هذه، هي الوحدة الإلهية عند ابن عربي، فإن ما ذهب إليه الجيلي من بعد؛ إنما يطابق الأصل والفرع فيها. فقد ذهب الرجلين إلى تقرير

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق آية ١٢.

 <sup>(</sup>٢) أياً ما كان من صحة ما أثر عن ابن عباس، ومن استخدامه لكلمة: كمافر؛ فإن لتلك الكلمة
 عدة وجوه يمكن أن تحمل عليها:

<sup>–</sup> الكافر بخلاف المؤمن؛ وهو المشهور.

<sup>-</sup> الكافر وهو المقيم المختبي.

<sup>-</sup> الكافر من غطى الشيء، فقد كفره؛ ومنه سُمِّى الزراع بالكفار لأنهم يكفرون الحب بالكتاب؛ وجمعها كفار وكفرة. وفى القرآن الكريم ﴿ كَمْشَلِ غَيْثُ أَعْجَبَ الكفار نَباتُهُ.. ﴾ (سورة الحديد: آية ٢٠) وإلى جانب هذا المعنى توجد عدة معان لكلمة الكافر (انظر، لسان العرب لابن منظور - مادة: كفر / وأيضاً: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، تحقيق أحمد صقر، ص ٥٥) ولا ندرى على أى معنى قصد بها ابن عباس، إن صح نسبة القرل إليه.

<sup>(</sup>٣) المنازلات (مخطوط) الورقة الثانية .

حقيقة واحدة في الوحود هي الله الذي نظرا إليه ، وتعلقا بتجليات حلاله وجمالـــه وكماله في الأكوان .. فرجعا بالأمر إليه، ولم يشاهدا في التحقيق سواه.

وفى نفس الحقبة، عاش صوفى آخر كان إنتاجه موقوفاً على قصائد من الشعر الصوفى:

#### ابن الفارض

يعتبر أبو حفص عمر بن أبى الحسن ، الملقّب بابن الفارض<sup>(۱)</sup>، من كبار صوفية الإسلام الذين عبروا عن النظرية الصوفية بأسلوب شعرى. وقد وُلد بالقاهرة سنة ٥٨٦ هجرية، وتوفى بها في يوم الثلاثاء الثاني من جمادى الأول سنة ٦٣٢ هجرية<sup>(۲)</sup>.

وعلى ذلك، فابن الفارض ينتسب إلى نفس الحقبة التى نعنى بها، وقد عبرت قصائده عن مواجيد الصوفية وأحوالهم، كما حفلت قصيدتيه: التائية الكبرى و الخمرية بالكثير من الأفكار الصوفية التى ظهرت فى الحقبة التى عاش فيها (٢٠).

وفى التائية الكبرى .. يدخل ابن الفارض إلى النظرية الصوفية فى الوحدة الإلهية، مدخلاً ذوقياً يقوم على فكرة الجمال الإلهى المتبدى فى سائر المخلوقات، فيقول:

وَصَرَّحْ بِإِطْلاَقِ الجَمَالِ وَلاَ تَقُسلُ بِتَقْبِيدِه مَيْلاً لِزُخْسرُفِ زِينَسة<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) سمى بذلك ؛ لأن أبيه كان يثبت فروض النساء على الرحال.

<sup>(</sup>٢) د. محمد مصطفى حلمى: ابن الفارض والحب الإلمى، ص ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) تُعد هاتان القصيدتان من أروع قصائد الشعر الصوفى الإسلامى وأكثرها تعييراً عـن التصـوف
 الإسلامي.

<sup>(</sup>٤) ابن الفارض : الديوان (دار صادر) ص ٦٩.

ومن هذا المعنى السابق، ينطلق ابن الفارض إلى أفق المشاهدة ، فهو ينظر في الموجودات فيرى فيها ظلالاً للجمال الإلهى. وإذا كان الصوفية يعتبرون الجمال هو أصل الحسن وأن الحسن الظاهر في الأشياء، هو صورة الجمال الإلهى؛ فإن ابن الفارض يرى في كل حسن، مظهراً لجمال واحد هو الذي نادى بإطلاقه في البيت السابق؛ ومن هنا يقول في البيت الذي يتلوه مباشرة:

فَكُلُّ مَلِيحٍ حُسْنَهُ مِنْ جَمَالِهَا

مُعَارٌ لَهُ بَلْ حُسْنُ كُلُّ مَلِيحَةٍ (١)

ويضع ابن الفارض هنا كلمة العارية ليشير إلى أن كل المظاهر الجمالية، إنما هي على سبيل التبعية والنسبة إلى جمال الذات الإلهية، وليست هذه الموجودات بحاوية للحسن عن طريق الأصالة؛ بل بحكم إعارة الحق إياها، تجلياً من تجليات جماله الأزلى الظاهر في صور الأكوان . وبذلك يكون الجمال الإلهي هو أصل تيك وتلك من مظاهر الحسن التي نراها.

ثم ينتقل ابن الفارض إلى تجلِّ آخر، يرى فيه اللهات متجلِّيةً في سائر الأشياء، وذلك من حيث تجلى الجمال والجلال معاً؛ فيقول:

جَلَتْ فِي تَجَلِّيهَا الوُّجُودَ لِنَاظري

فَهِي كُلِّ مَرُئِيٍّ أَرَاهَسا بِرُوْيسَةِ<sup>(٢)</sup>

وبذلك يكون ابن الفارض قد تحقَّق بمشهدٍ من مشاهد الوحدة الإلهية التى ترى الذات فى كل المظاهر التى تتجلى فيها. ولكن ذلك كان عند ابن الفارض مقترناً بحال الشهود الذى عاين فيه هذا المشهد، وإلا ما كان يقول :

وَطَاحَ وُجُودِى فِي شَهُودِى وَبِنْتُ عَنْ

وُجُودِ شُهُودِی مَاحِیـاً غَیْرَ مُثْبِتِ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) للرجع السابق ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) المرحع السابق ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) للرجع السابق ص ٦٧.

ومثلما قال ابن عربى بالحيرة: لتفرق النظر. وقال الجيلى من بعد، إن الوحدة منظر إلى : ليس فيه راحة بوجه من الوجوه وإن هذا المشهد. موضع حيرة الكمّل من أهل الله .. قال ابن الفارض باللبس<sup>(۱)</sup> في ذلك المشهد، لا لتباس الحقيقة الأزلية عند النظر إلى الحادثات:

وأَسْتَارُ لَبْسِ الحِسُ لَمَّا كَشَفْتُهَا

وَكَانَتْ لَهَا أَسْرَادُ حُكْمِي أَرْخَستِ

رَفَعْتُ حِجَابَ النَّفْسِ عَنْهَا بِكَشْفِى

النِقَابَ فَكَانَتُ عَنْ سُؤالِي مُجِيبِتي (١)

يتعدى ابن الفارض في الأبيات مرحلة اللبس الذي يلتبس فيه العوام؟ ويتخطاه إلى ما يدعوه برفع حجاب النفس، وآنذاك؟ تنتفي علة الالتباس الذي يؤدى إليه النظر إلى المظاهر. وتبقى حقيقة الشهود، الساطعة أنواره في قلب العارف المتحقق، فتحيب الذات طلبه وسؤاله.

ولما كان ابن الفارض شاعراً، فقد وقعت بعض أبياته مواقع قلَّ أن يتجنبها الشعراء ، فقام الرجل برمي سهام شعره وهو في سكر .. فأشوت !

يستخدم ابن الفارض كلمة الحلول:

مَتَى حِلْتُ عَنْ قَوْلِي أَنَا هِسَى أَوْ أَفْسَلْ

وَحَاشًا لِمِثْلِي إِنَّهَا فِي خَلِّسَةٍ (١)

<sup>(</sup>١) اعتبر الدكتور محمد مصطفى حلمى كلمة اللبس يمعنى اللباس وقرأ الكلمة بالكسر، فكانت لديه تعنى لبس الذات الإلهية في الموجودات ا ومن هنا قارن بين هذا للعنى وبدين الحلول عند الحلاج .

ونرى أن الكلمة إنما استخدمت بالمنى الذى أشرنا إليه فى المتن؛ وأن صحتها بفتح الـلام وليس كسرها.

<sup>(</sup>٢) ابن الفارض الديوان ، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٧٣.

ويستخدم كلمة الاتحاد :

#### وَشَفْعُ وُجُودِي فِي شَهُودِي ظَلَّ في

# اتَّحَادِيَ وِثْرًا فِي تَيَقَّظِ غَفْوَاتِي (١)

.. وما كان لرجل عاش فى تلك الحقبة، أن تطبش كلماته على هذا النحو. وكان يمكن أن يشير إلى معناه بقول آخر، غير ذلك الموهم باعتقاد خالف للأصول. وعموماً، فقد حاول النابلسى، كعادته ، أن ينفى عنه تلك الاتهامات. كما حاول الدكتور. محمد مصطفى حلمى -بكلماته الذوقية الرقيقة - أن ينفى عن ابن الفارض ذلك؛ من حيث كون الرجل عاشقاً للذات الإلهية.

#### \* \* \*

وإذا كان ابن عربى قد عُرف بقوله بمذهب (وحدة الوحود) والتى رأينا أنها تسمية غير دقيقة .. فقد حاول أنصار عمر ابن الفارض أن يجعلوا من وحدته (وحدة شهود) بمعنى أنه عاشق فنى فى جمال الذات الإلهية وعاش حياته متغنياً بلوعة عشقه فى حال الغناء.

ومع ذلك، فطبقاً لتطابق ما ذهب إليه الجيلى، وابن عربى من قبله.. ثم ما ذهب إليه ابن الفارض. فإننا نرى أن ابن الفارض، إنما عبر عن الوحدة الإلهية على طريقته، وبالشكل الذى استطاعه كشاعر صوفى. والحقيقة، فلا داعى لإطلاق الشهود على قول ابن الفارض بالوحدة. فكل الأفكار الصوفية التى صاغها ابن الفارض شعراً والتى قيل: إن الفتوحات شرح لإحدى قصائده الشعرية؛ إنما هى حقائق شهودية .. فما الداعى لأن تنفرد الوحدة بصفة الشهود فالقطب والقطبية عند ابن الفارض، حقيقة أعطتها المشاهدة . والحب عنده، دين أعطاه الشهود .. وكذلك الوحدة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٨٨ - وانظر أيضاً ، ص ٧١، ٧٥ (نيما يتعلق بالتائية الكبرى وحدها)

فإذا كانت التسميات ، لمسمى واحد ، قد الختلفت من صوفى لآخر، فسميت الوحدة عند ابن عربى: وجودية. وسُميت عند ابن الفارض: شهودية.. فإن صوفياً آخر، عُرف مذهبه باسم الوحدة : المطلقة.

#### ابن سبعين

تعرضنا فيما سبق للصوفى الأندلسى عبد الحق ابن سبعين، وعرضنا لفكرته عن المحقق.أو المقرب؛ وقد مرَّ علينا أن ابن سبعين يرى فى المحقق هو: مَنْ أَسْقَطَ الكَثْرَةَ مِنَ الوُجُودِ . وذلك عند ابن سبعين، من خواص التحقيق وأهم مقوماته.

والوحدة عند ابن سبعين هي موضوع التحقيق، والمتحقّق بالوحدة عنده هو المقرب (المحقق) الذي يوجّه ابن سبعين مريده إلى ضرورة الاقتداء به (۱). ويستخدم ابن سبعين تسميات عديدة ليشير إلى الوحدة، منها: الوحدة .. الوحدة المطلقة .. الكل .. الإحاطة .. الإحاطة الحقيقية .. إحاطة الإحاطات..

وفى مؤلَّفات ابن سبعين، يستفيض فى الكلام عن المراتب الكليسة والجزئية، وعن ترتيب تلك المراتب الوجودية. إلا أنه لايثبست على بيان واحد لهذه المراتب، ولا يستقر على التسميات التى يعطيها لكل مرتبة، فهو يثبت فى مؤلف أمراً، ثم يثبت غيره فى مؤلف آخراً ولكن يمكن القول إن الوجود

<sup>(</sup>۱) يقول ابن سبعين للمريد: وأنت إذا خاطبت نفسك ونظرت إلى الحقيقة من حيث هي؛ فكن مع القرب. وإذا جادلت فكن مع الفيلسوف. وإذا أعطيت الإقناع ودفعت الخصم عن نفسك ، فكن مع التصوفة . وإذا خلطت وخاطبت الجانين، فكن مع الأشعرية . وإذا شرعت في التخلق العملي، فكن فقيهاً.. (بد العارف، ص ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) ابن سبعين : بد العارف، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) د. التفتازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، ص ٢٠٨.

إجمالاً، عند ابن سبعين : إما وجود مطلق هو وجود الله تعالى، أو وجود مقيد هو وجود الله تعالى، أو وجود مقيد هو وجود الحادث - ثم هناك الوجود الحقد وهو وجود ما لم يقع بعد .

وتقوم فكرة الوحدة الإلهية عند ابن سبعين ، من اعتبار أن (الوجود الإلهى المطلق) هو وحده الوجود الحقيقى، وغيره من مراتب الموجودات، لا حِق بهذا الوجود، محوط به .. من حيث أن الذات الإلهية هي دائرة الوجود التي تحيط بكل الدوائر، وهي التي تتعلق الموجودات بها تعلق المعلول بالعلة، فترجع أشكال ومراتب الوجود، بذلك، إلى وجود واحد .. هو: الوجود المطلق (١) .

ويضرب ابن سبعين مثلاً لذلك في الإحاطة فيقول إن الموحودات ترجع إلى الذات المحيطة بالكل، التي هي مثل مغناطيس، والموجودات كالحديد. والنسبة الجامعة بينهما ، هي هوية الوجود، والذي فُرَّقَ بينهما هو: وَهُمُ الموجود.

وهكذا يقول ابن سبعين باقتران التعدّد ، بالوهم . ويسرى أن الموجودات إنما هي وجود خاص من حيث وهم الواهم .. أما من حيث الحقيقة التي يشهدها المحقق، فيلا وجود إلا للذات الإلهية التي احتوت الكل، وأحاطت بالجميع .. والجميع محله الوهم. وهذا ، ما كان ابن عربي وابن الفارض والجيلي قد ذهبوا إليه أيضاً؛ فقد مر علينا ، كيف نظر الجيلي إلى مراتب الوجود على أنها مراتب موهومة ومحلها الوهم والخيال . وقال ابن عربي مِنْ قَبْل، إن الله هو الموجود على الموجود على الحقيقة، وما سواه وهم وحيال . كما قال ابن الفارض بذلك في تائيته، حين جاء بكلمة اللبس ليشير إلى أن وجود الحادثات، مرجعه إلى الالتباس الوهمي الذي يقع فيه كُلُّ مَنْ لم يتحقق.

<sup>(</sup>١) ابن سبعين : الإحاطة ، ص ١٩.

وينفى ابن سبعين بشدة ، كما فعل معاصروه، اعتقاد الحلول والاتحاد عن مذهبه فى الوحدة.. وإلا فكيف يمكن أن تكون وحدة بمعنى ما ثم غير ثم يُقال بحلول واتحاد ؟ وكلاهما يستلزم حقيقتين أو شيئين يتحدان أو يحل أحدهما بالآخر. ولذلك نفى ابن سبعين الاتحاد ، كما قال بأن جحيم الحلول هو خاطر فاسد من خواطر النفس، قريب من خاطر الشيطان(1).

ويؤكد ابن سبعين على أن هذه الحقيقة الوجودية المطلقة التى ليس فيها غير الواحد والوحدة التى هو عليها منذ كان ، ليست من قبيل النظر العقلى وإنما تحصل مشاهدة وذوقا، ومَنْ أراد أن يتحقَّق بها ، وينالها، فعليه أن: يتصرف بالجملة إلى الله العليم، بل إليه هو ، أعنى القديم الحكيم، وتحيله على التوجه والذكر، لا على التعليم والفكر (١) ويؤكد ابن سبعين أيضاً على أن الوحدة والإحاطة ، هى من معانى قوله تعالى ﴿فَسُبْحَانُ السَدِى بِيَدِه مَلكُوتُ كُلُّ شيء وَإلَيهِ تُوْجَعُونَ ﴿نَا الله من الحقيقة التي لا تُفقد ولا تُفتقد ، وهذه هي كان ، ومكذا هو (١) . وتلك هى الحقيقة التي لا تُفقد ولا تفتقد ، وهذه هي المعانى التي يشير إليها ابن سبعين في مؤلفاته ، بكلمات يرى أنها : كنز من كنوز الجنة ، بل هي ذات الرضوان والمنة .

ثم يُمعن ابن سبعين في القول بالوحدة الإلهية ، فيرتقى عن ما أسماه بالوحدة المطلقة، إلى ما يدعوه بالوحدة النقية الخالصة .. حيث تتجرد الوحدة من كل شيء، حتى أنها - الوحدة النقية الخالصة - تكاد تعرى لنقائها وخلاصها، وتتجرّد لدقتها ؟ عن الوحدة ذاتها .. من حيث أنها تُنكر كل النسب والإضافات، ومن حيث انقطاع الإشارة إليها.

<sup>(</sup>١) ابن سبعين: بد العارف، ص ١٦٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ، ص ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يس ، آية ٨٣.

<sup>(</sup>٤) الإحاطة، ص ٢٢.

ويدلّل ابن سبعين على الوحدة - التي هي الفكرة المركزية في مؤلّفات - بالآيات القرآنية التي يتناولها على محمل التأويل. والتأويل ، كما يقول ابن سبعين : في شريعة الإسلام ، حُكُمٌ من أحكامها ، وواحدٌ فيها. وحَدُّ التأويل: صرفُ الكلام عن ظاهره إلى وحمه يحتمله ، وحَدُّه أيضاً : ما احتمل أمرين أحدهما أقوى من الآخر(۱) .. وهو يستند إلى بعض الأحاديث النبوية الصحيح منها وغير الصحيح - استناداً خاصاً. إلى جانب الاستشهاد ببعض المأثورات عن السابقين مثل : العجر عن درك الإدراك ، إدراك (٢) . ويست لبيد المشهور، الذي يقول الشطر الأول منه :

# أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَسا خَسلاً الله بَساطِسلُ

وإلى حانب ذلك كله، فابن سبعين يشير دوماً إلى ما يفيد أن هذه الحقائق، حصلت عنده بطريق النوق والمشاهدة. وأنها: الحقائق التي رامت إفادتها الهداية النبوية (٢٠) .. ومن هنا، فإنه يرى أنه:

لاغناء في قول الفلاسفة وآرائهم، ولاخير في الأشباعرة ومذاهبهم، ولا حاصل في الفقهاء ورسومهم، ولامفيد في صوفية التلوين وشطحاتهم . فليس للمحقق إلا علم التحقيق، ولاحاجة له بالصورة، ولامنفعة في التوحيد (٤) ،

<sup>(</sup>۱) بد العارف، ص ۱۸۳.

<sup>(</sup>٢) العبارةُ صدرُ بيت شعرى ، مشهور ، ينسب إلى أبى بكر الصديق، رضى الله عنه، يقول : العَجْزُ عَنْ دَرَكِ الإدْرَاكِ إِدْرَاكُ وَالْمَوْقَ فِي طُرُقِ الأَخْيَارِ إِشْراكَ وَالْمَوْقَ فِي طُرُقِ الأَخْيَارِ إِشْراكَ

<sup>(</sup>۳) بد العارف، ص ۲۹.

<sup>(</sup>٤) يرى ابن سبعين أن اعتقاد المحقق بالتوحيد هو اعتقاد خاص، يتفق مع فكرة الإحاطة أو الوحدة المطلقة، أو الوحدة النقية الخالصة. وهو توحيد لايصح معه توحيد غيره، بل - كما يقول ابن سبعين - يكفر به من لايعلمه.. وهذا التوحيد عند ابن سبعين مقلمة لقضية ، مقلمتها الأحرى: رفض البراهين العقلية، وحدها الأوسط: حير الأمور. والأصغر: الوقار ، والأكبر: النقريد .. والمتيحة: الغبطة .. والقياس: الاستتارة (الإحاطة ، ص ٣).

ولا خير في الفيض، ولا سعادة في الحلول، ولافائدة في الاتحاد، ولاشوق إلى مقام .. ولا نظر للمحقق إلا إلى الإحاطة (١) .

\* \* \*

وعلى هذا النحو، عبرت كتابات ابن سبعين عن الوحدة الإلهية وهو، وإن أوغل في الرموز عند التعبير عنها، وأكثر من الإشارات الدقيقة في تلويحه بها؛ إلا أن ذلك في النهاية لم يخرج به عن تلك النظرية الصوفية في الوحدة الإلهية، وتفاصيلها التي عرضنا لها عند الجيلي أولاً، ثم عند ابن عربي، وابن الفارض من بعده . والوحدة عند ابن سبعين، واحدة من الصور التي عبرت كتابات الصوفية -في الحقبة الممتدة من القرن السادس وحتى التاسع الهجريين عنها، وكانت تقوم لديهم على دعامة الكشف الصوفي .. فهي مؤيدة به؛ ومستندة إلى تأويل خاص للآيات القرآنية، وإلى تناول ذوقي للأحاديث النبوية الشريفة.

وإذا كانت هذه، هى فكرة ابن سبعين عن الوحدة، والتى يدو تطابقها مع أفكار ابن عربى وابن الفارض والجيلى ؛ فإن ذلك فى النهاية ما ندعوه بالوحدة الإلهية عند صوفية الإسلام، وهى النظرية القائمة على فكرة واحدة بسيطة مستمدة من حقيقة واحدة، هى أنه: ها ثم غير الله.

وإذا كان رحال التصوف الإسلامي قد عبروا في تلك الحقبة عن هذه النظرية في ثوب فلسفي فإن ذلك يرجع إلى أن الفلسفة كانت عنصراً من عناصر تشكيل ثقافة الحقبة التي انتسب إليها هؤلاء الرحال، والتي كانت مؤلّفاتهم شهادة على ثقافتهم التي ظهرت من خلال بعض النظريات الصوفية، ومن بينها نظرية الوحدة الإلهية.

<sup>(</sup>١) الإحاطة، ص ٥.

وفوق ذلك، فالوحدة وليدة فرط إيمان، وثمرة كشف إلهى؛ تجلى الله به على عبادة الذين أخلصوا .. وخلصوا إليه، فلم يشغلهم سواه؛ فلم يروا فى الوجود سواه، فلم يُتُبتوا وجوداً إلا إليه.

وفى حقية تالية ، ستكون نظرية الوحدة موضوعاً يسيل مداد أقلام الشرَّاح حوله، بعدما كانت النظرية قد عُرفت بوحدة الوجود .. فقام أهل النظاهر بالهجوم عليها، وحاول الصوفية فى تلك المرحلة التالية أن يتكلموا فيها، فكان كلامهم اجزاراً لأقوال السابقين عليهم. وخلَف الهجوم على النظرية، والدفاع عنها، قائمة طويلة من المؤلفات التى تدور حول وحدة الوجود وهى مؤلفات معظمها مخطوطاً(۱).

وإذا أردنا الإشارة إلى الوحدة الإلهية في التصوف الإسلامي، بعد تلك الحقبة التي عنينا برحالها في هذا الباب، كان عبد الغني النابلسي مشلاً لذلك؛ فقد حاء الرجل ليؤكد كلام السابقين في الوحدة، ويترك عدة مؤلفات في ذلك ولاجديد في معظمها، إلا إصراره البالغ، بل المبالغ فيه، على الوحدة لايصح القول بها إلا في حال المشاهدة، وأن هذه الوحدة اعتقاد خاص بالخاصة لايصلح لأن يكون اعتقاد العامة الذين لاقدم لهم في أرض تلك الحقائق، فعلى الخاصه التحقق بها قبل ادعائها، وعلى العامة اجتناب القول بها لأنها تدق عن أفهامهم (٢) .. وذلك ما تحدث عنه في أبياته المشهورة التي يقول فيها:

لاَتَقُسلُ وِحْسدَةَ الرُجُسودِ إِذَا لَسمْ تَفْسنَ عَسنْ كُسلٌ كَسابَنٍ مَوْجُسودِ

<sup>(</sup>۱) منها رسالة فى وحدة الوجود لعبد الرحمن حامى .. رسالة فى وحدة الوجود للعيدورس .. المورد العذب المورود للوى الورود فى كشف معنى وحدة الوجود ، لمصطفى البكرى (يخطوطة دار الكتب المصرية رمّم ١٦٧/ تصوف) .. إلخ .

<sup>(</sup>٢) انظر رسالة النابلسي في وحدة الوجود ، التي نشرها د. بدوى (في: شطحات الصوفية) تحت عنوان المسلك الجلي في حكم شطح الولي.

أُسمَّ تَفَنَّ عَن الْغِنَى الْقُصُودِ وَيَصِيرُ الْوَجُودُ عَنْسَكَ خَفِيًّا لَسَنَ تَلارى مِنْهُ سِوَى فَرْطِ جُودِ وَإِذَا لَسَمْ تَكُسنُ كَلَلِسكَ فَسَاخْلَرْ وَإِذَا لَسمْ تَكُسنُ كَلَلِسكَ فَسَاخْلَرْ مِسْ تَلايسسِ عَقْلِسكَ المَعْقُسودِ وَدَعْها وَاجْتَنِب وَحْدَةَ الوُجُودِ وَدَعْها

لِرجَسَالٍ قَامُسُوا بِعِضْظِ الْعُهُسُودِ

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## خاتمة

ويعد،

فقد كان هذا البحث رحلة ذوقية مع النظريات الصوفية التي عاشت في الحقبة الممتدة من القرن السادس وحتى القرن التاسع الهجري، كما كان ثمرة صحبة روحية لرحال التصوف الإسلامي في تلك الحقبة، ممن نسميهم: الصوفية الكبار.

واثناء الرحلة، تعرفنا على الصوفى المسلم عبد الكريم الجيلى فى سياحاته التى لم تنقطع .. و لم نعرف له داراً، فقد سكن الرحل كل الديار ؟ و لم ينشغل عن سبيل التحقيق ، فجاءت أفكاره بالدقيق من علوم أهل الطريق الروحى.. فلمّا حَانَبَ الجيلى جَنَابَ الأجانب عن طريق الأخيار والأولياء، وعاش بصحبة رحال لاتلهيهم تجارة ولا يبع عن ذكر الله، ولما لقى ما يلقى الأولياء من ابتلاء وامتحان، وصدق ؟ جاءته من فيض الجود الإلهى عناية، أخذت بيده إلى المعالى، فوضعته ضمن رحال الطبقة الأولى: طبقة خلاصة الخاصة.

واثناء الرحلة، توقفنا عند نظرية الإنسان الكامل.. ورأينا كيف عالج الجيلى وغيره من صوفية الحقبة تلك النظرية من حوانبها المختلفة، وكيف اتفق هؤلاء الرحال على كون النبى، عليه الصلاة والسلام، هو الإنسان الكامل بالاتفاق، وكل الكاملين من أولياء الله إنما يلتحقون به .. وفقاً لعبارة الجيلى: لحقوق الكامل بالأكمل.

واتهم صوفية الإسلام بأنهم يرفعون الولى لمكانة فوق مكانة النبى! وعرفنا من خلال نصوصهم وأفكارهم - أن اتهامهم بذلك كان محض افتراء. فقد كرر الجيلى وغيره من رجال التصوف، أنهم يستملون من مشكاة النور النبوى المحمدى؛ فكيف يعلونه مرتبة! وأكد الجيلى في مناسبات كثيرة، أن معارج الأنبياء دون معارج الأولياء. وأن هؤلاء وهؤلاء، وإن اتفقوا في الأصول - وهي المقامات - فقد اختلفوا في المكانة والترتيب، فمقام النبي أعلى من مقام الولى، ومطلق النبي أفضل من مطلق الولى .. على الرغم من أن القوب يشتمل الكل.

ورُبَّ معترض يقول: إنه لم ير فى النبى الله تلك الصفات التى خلعها هؤلاء الرجال على الإنسان الكامل! ولهذا المعترض نقول: إننا لانعترض عليه، ولا نعترض عليهم فيما ذهبوا إليه .. وكل ما فى الأمر أن المعترض ينظر بالعين، فتبلغه نصف الحقيقة ؛ وهؤلاء الكبار نظروا بالعين والقلب، فطالعوا واطلعوا على حقائق فى النصف الذى لم يبلغه المعترض .

وبإمعان النظر في حقيقة مقام الإنسان الكامل عند صوفية الإسلام، يتضح لنا أن تلك التسميات المتعددة (الإنسان الكامل - القطب- الحكيم المتأله- المحقق) إنما تعالج موضوعاً واحداً بعينه، هو غاية مراتب السلوك والوصول. والواصل إلى مراتب الكمال، هو عند القوم، إنسان كامل، ومحقق، وحكيم متأله، وقطب. وإلا ، فكُلٌّ من أولئك واسطة بين الله والعالم، وقطب يدور عليه فلك العلم والأمر الإلهيين؛ وكُلٌّ من أولئك مظهرٌ لكمال الذات الإلهية؛ وكُلٌّ منهم لايخرج عن إطار الإسلام.

وعند بحث النظرية الصوفية في الإنسان الكامل، رأينا أنها نظرية إسلامية المصدر، من حيث كونها صدرت عن حقبة ، ضمن الأحقاب المعرفية التي تُكُون تاريخ الفكر الإسلامي. وفي تلك الحقبة، ظهرت هذه النظرية لتعالج فكرة يعرفها التصوف بمعناه الواسع، هي فكرة الكمال الإنساني، أو كاهل

الإنسان الذي يمكن الوصول إلى مرتبته .. وكانت تلك المعالجة نظرية خاصة بحقبة ، ثقافتها نسيج وحدة.

وأثناء الرحلة ، تلبثنا عند نظرية الوحدة .. أبسط النظريات الصوفية فى تلك الحقبة وأكثرها إثارة للحدل. قامت الفكرة على مفهوم بسيط : ما تُم غير. فأقيمت الدنيا وأقعدت . وهؤلاء الرجال الذين قامت عليهم الدنيا، فى شغلٍ عن ذلك هم وأفكارهم .. فى شغلٍ بالواحد الصمد، لاتشغلهم عنه الأغيار.

وقد حاولنا قبل الدخول إلى نظرية الوحدة، أن نصل إلى تحديد دقيق للكلمات والاصطلاحات الخاصة بأفكار الاتحاد والوحدة .. وعسانا نكون قد وتقنا .. ثم وجدنا الجيلى يقيم فكرة الوحدة الإلهية على دعائم نقل وكشف، عرضنا لما فهمناه منها . ونحن ندرك جيداً، أنه لا تزال خلف الكلمات المسطورة، معان مستورة خفيت علينا لدقتها . ولكن حلى سبيل الإجمال فقد رأينا الجيلى معتداً بالنقل والتشريع، ومتعمقاً في الوقت ذاته بالكشف والتحقيق، فلم نتسرع لقبول آرائه أو رفضها .. وإنما توقفنا طويلاً عندها قبل الإنكار والرد ، خاصة وأن كلماته مرموزة ؛ ويقال : لا رد على الرمز !

وبعد الجيلى ، مررنا بنظرية الوحدة الإلهية في التصوف الإسلامي، كما تجلّت في كتابات ابن عربي وابن سبعين ، وفي أشعار ابن الفارض، وعند ذلك رأينا، أن نظرية الوحدة الإلهية – مثلما كان الأمر بالنسبة لنظرية الإنسان الكامل – إنما صدرت عن نفس المجال المعرفي للحقبة التي عاش فيها هؤلاء الرحال ، وكونّت النظرية نفس العناصر الثقافية.

فإذا نظرنا في نهاية الرحلة إلى طبيعة العناصر التي كونت نظريتي الإنسان الكامل والوحدة الإلهية - وغير ذلك من النظريات الصوفية في تلك الحقبة - وجدنا للوهلة الأولى عنصر التأويل القائم على (تذوق) الآيات القرآنية والأحاديث تذوقاً روحياً، قوامه: الكشف. وعماده: التحقيق. فتفتّح عن هذا

العنصر، عالم، من المعارف الخاصة بصوفية تلك المرحلة، وأثمر ذلك: تجربة شعورية فريدة، يُقرأ خلالها النص القرآني، كما لو كان قد نزل في شأن القارىء!

ومن تلك العناصر ، عنصر الموروث من النراث الصوفى للحقبة السابقة ، فى شكل المأثورات عن رجال عاشوا حول النبى، ورجال تبعوهم، كانوا بدايات الطريق .. وتجلى عنصر الموروث أيضاً ، فى شكل حكايات الصوفية الأوائل وعباراتهم، التى توقف عندها رجال التصوف وقفة تأمُّلية، فإذا بها تعود إلى الأذهان فى ثوب جديد.

وكانت الفلسفة ضمن العناصر التي شكَّلت معرفة وثقافة تلك الحقبة. ليست الفلسفة التي اتخذت شكلاً ليست الفلسفة التي اتخذت شكلاً خاصاً في الفكر الإسلامي بعد القرن السادس الهجري. حيث ظهرت دلالات جديدة لمصطلحات الهيولي والوجود والعدم .. إلخ، كما ظهرت شخصيات الفلاسفة مُرتدية ثوب الحكماء المتألمين.

ومن عناصر تشكيل ثقافة الحقبة التجربة الصوفية بكل ما حملت من أشكال فريدة. وهذه التجارب الفريدة، إنما تأتى في كل الأحقاب، لتعبِّر عن الميل الأصيل في النفس الإنسانية إلى الارتقاء والبعد عن آثار الحس؛ وقد تقوى تلك التجربة في بعض الثقافات الإنسانية، فتُسمّى تصوفاً. وقد تقرن بنوع من التنظير فتدعى تصوفاً فلسفياً، وقد تتخذ - في ثقافة أخرى- شكلاً نظرياً، فتعرف حينذاك بالمثالية.

وبانصهار هذه العناصر، إلى جانب عناصر أخرى كثيرة(١) ، يتكوّن

<sup>(</sup>١) انظر التناول التفصيلي للعناصر الثقافية التي كونت المجال المعرفي للحقبة التي عاش فيها عبد الكريم الجيلي، في المعرب الميثة المعربة العامة للكريم الجيلي، فيلسوف الصوفية (الهيئة المصرية العامة للكتاب - سلسلة أعلام العرب).

المجال المعرفي الذي يأخذ طابع البنية. وفي البنية الثقافية الخاصة بكل حقبة من تلك الأحقاب المنفصلة – والتي تكون عقد الفكر الإنساني – تتشكّل المعرفة على نحو خاص .. كتكوين رملي بصحراء واسعة، تتضح خطوطه وتعاريجه خلال اللغة وخلال الفكر في تلك الحقبة. فإذا هبت ريح ثقافية عاتية من إحدى الجهات، استلزم ذلك تغيّراً جديداً لهذا التكوين الرملي، فنتعرّف على لغة جديدة، وفكر جديد ، يكون حمرة أخرى - نسيج وحدة لايتكرر.

فإذا كانت الحقبة عند أهل اللغة، هى المدة من الدهر التى لا وقت لها ؟ فإن الحقبة عندنا تعنى : التشكل الخاص لعدة عناصر ثقافية فى فرة زمنية محددة، تظهر فيها ثقافة جديدة وبناء معرفى خاص ، لا يمكن أن يتكرر فى حقبة أخرى، لا لشىء، إلا لأن العناصر المكونة له . . لا تتكرر.

أما عن الحكمة في ظهور هذا البناء المعرفي الخاص، بتفاعل هذه العناصر والغاية من هذا التحول الثقافي في تاريخ الفكر الإنساني، ليتخذ في كل مرة شكلاً مميزاً.. فهذا يرجع الله تعالى وحده. فما تلك الأحقاب المعرفية، إلا أيام في الشأن الإلهي، والله، كل يوم .. في شأن جديد .

يقول ابن الفارض:

وَمَا بَرِحَتْ تَبْدُو ، وتَخْفَى ، لِعِلَّةٍ

عَلَى حَسَبِ الأُوقَاتِ، فِي كُلُّ حِقْبَةِ

## المصادر والمراجع

المطبوعات المخطوطات الرسائل الجامعية المعاجم والموسوعات الكتب الأجنبية



#### الطبوعات

۱- إبراهيم مدكور (دكتور) : بين السهروردى وابن سينا (مقال، بالكتاب التذكارى لشيخ الإشراق - الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٧٥).

- وحدة الوجود بين ابن عربى واسبينوزا (مقال بالكتاب التذكارى لحى الدين ابن عربى - ألهيئة المصرية العامة للكتاب،
 - الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 - (١٩٦٩).

٣- ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور (الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر).

٤ - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة
 (الهيئة المصرية العامة للكتاب).

ه- ابن تيمية (تقى الدين) : مجموعة الرسائل (دار المسائل (دار المسائل).
 القاهرة، ١٣٤٩ هجرية).

r - الصوفية والفقراء (مكتبة المدنى ، جدة).

٧- ابن الجوزى (أبو الفرج) : تلبيس إبليس (إدارة الطباعـة المنيريـة القاهرة، ١٣٦٨هجرية).

٨-- ابن حجر العسقلاني : تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر).

| ۹- این خلدون             | : المقدمة (الأزهر – ١٣٤٦ هجرية).                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰ – این خلکان           | : وفيسات الأعيسان وأنبساء أبنساء الزمسان<br>(القاهرة - ١٢٧٥هجرية).                                                                            |
| ۱۱– ابن سبعین (عبد الحق) | : بُسد العسارف وعقيسدة المحقسق المقسسوب الكاشف وطريق السالك المتبتسل العساكف (تحقيق وتقديسم د. حورج كتسورة -دار الأندلس/ دار الكندى - بيروت). |
| -17                      | : رسالة العهد مع شرح لمؤلف مجهول<br>(تحقيق د. عبد الرحمن بدوى - صحيفة<br>معهد الدراسات الإسلامية ، مدريد، المجلد                              |
| -17                      | الخامس ۱۹۵۷، العدد ۲/۱).  : كتاب الإحاطة (تحقيق د. بدوى -صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، المجلد الخامس ۱۹۵۸، العدد ۲/۱).                |
| -12                      | : الرسالة النوريسة (تحقيس د. بسدوى -<br>صحيفة المعهسد المصسرى للدراسسات<br>الإسلامية، مدريد الجحلد الرابع ١٩٥٦).                              |
| la la                    | : 1: 3 = 1: - = 11:                                                                                                                           |

١٥- ابن سينا : القصيدة العينية في النفس (ضمن كتاب
 د. فتح الله خليف : فلاسفة الإسلام).

۱٦- ابن شاكر الكتبى : **فوات الوفيات** (مكتبة النهضة – القـــاهرة، بلون تاريخ) .

# ١٧ - ابن عربي (محيي الدين) : **الفتوحات المكية**

(أ) فى أربعة بحلدات (طبعة دار الكتب العربيسة، القساهرة ١٣٢٩ هجريسة). الفتوحات المكية.

(ب) بتحقيق الدكتور / عثمان يحيى (الهيئة المصرية العامة للكتاب).

۱۸ - : فصوص الحكم (تحقيق وتعليق د. أبو العلا عفيفي - دار الكتاب العربي، بيروت).

۱۹ - الدكن، الهند).

٢٠ : ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق
 (تحقيق وتعليق محمد الكردى -مطبعة السعادة، القاهرة).

الأمر المحكم المربوط في ما يلزم أهل طريق الله من الشروط (ملحق بذخائر الإعلاق – مطبعة السعادة، القاهرة).

۲۲ - : تفسير القرآن (دار الإسلام - القاهرة / الكتبة العصرية - بيروت، بدون تاريخ).

۲۳- : التجليات الإلهية (تحقيق د. عثمان يحيى - الكتاب التذكارى لمحى الدين بن عربي).

: الديوان (بولاق، ١٢٧١ هجرية).

ه ٢- ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخيار من ذهب

(ذخائر النزاث العربي - بيروت).

٢٦- ابن عنبة : عمدة الطالب في أنساب آل أبعي طالب

٧٧- ابن الفارض (دار مكتبة الحياة - بيروت، بدون تاريخ)

۲۸- أبو ريان (د. محمد على) : الليوان (دار صادر -بيروت ١٩٦٢).

: أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردى (دار النهضة العربية – بيروت، ١٩٧٨).

- ٢٩ : مقدمة هياكل النور للسهروردى (دار النهضة العربية - بيروت، الطبعة الثانية).

٣٠- أبو العلا عفيفى (دكتور) : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة (مؤلفات الجمعية المصرية ١٩٤٥ - دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ).

۳۱- : التصوف الثورة الروحية في الإسلام (دار المعارف – الطبعة الأولى ١٩٦٣).

۳۲- : **ابن عربی فی دراساتی** (الکتاب التذکاری لحی الدین ابن عربی).

۳۳- : مقدمة وتعليقات على فصوص الحكم لابن عربي (دار الكتاب العربي -بيروت).

عه- : من أيسن استقى ابن عربى فلسفته الصوفية؟ (بحلة كلية الآداب، الجملد الأول/ الجزء الأول، ماير ١٩٣٣).

-٣٥ : **نظريات الإسلاميين في الكلمة** (بحلة كلية

الآداب، الجلد الشاني / الجسزء الأول ١٩٣٤). ٣٦- أبو نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (القاهرة، .(1977 : رسائل إخوان الصفا وخلآن الوف (دار ٣٧- إخوان الصفا صادر - بيروت). : ابن عربي ، حياته ومذهبه (ترجمة د. ٣٨- أسين بلاثيوس بدوى مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٥). ٣٩- أفلوطين : التساعية الرابعة ترجمة د. فؤاد زكريا (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر .(197. : تائية البدوى (ملحق برسالة ماحستير: أهم ٠٤ - البدوي (السيد أحمد) الطرق الصوفية في مصر في القرن السابع الهجري). : أبو مدين وابن عربي (الكتباب التذكباري ٤١ - بدوي (د. عبد الرحمن) لمحى الدين ابن عربي).

25- : **شطحات الصوفية** (وكالة المطبوعات -- الكويت الطبعة الثانية ١٩٧٦).

الإنسان الكامل في الإسلام بحموعة أبحـاث مترجمـة (ركالـة المطبوعـات - الكويــت، الطبعة الثانية ١٩٧٦).

٤٤ - : شخصيات قلقة فـــى الإســـلام (وكالــة

المطبوعـات - الكويـت ، الطبعـة الثالثـة ١٩٧٨).

٤٥ - برمهنسا يوجانندا : فلسفة الهند في سيرة يوجى (مكتبة الأنجلر المصرية ، ٩٥٥).

21- بروكلمان (كارل) : **تاريخ الأدب العربـــى** ترجمــة بحموعــة مـن الأساتذة (ظهر منه ٦ أحزاء – دار المعارف عصر).

27 - البيرونى (أبو الريحان) : الآثار الباقية عن القرون الخالية (ليبزج ١٩٢٣).

24- : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة (دائر المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن- بدون تاريخ).

99 - التفتازاني (د. أبو الوفا) : ابن سبعين وحكيم الإشراق (الكتاب التذكاري لشيخ الإشراق).

• ٥- ابن سبعين وفلسفته الصوفية (دار الكتاب اللبناني - بيروت، الطبعة الأولى ١٩٧٣).

۱٥- التهانوى (محمد على : كشاف اصطلاحات الفنون تحقيق د. الفاروقي) لطفي عبد البديع (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٦٩).

۰۲ الجرحاني (السيد الشريف) : التعريفات (مكتبة لبنان -بيروت، ۱۹۶۹).

٥٣ - حلال شرف (د. محمد) : أعلام التصوف في الإسلام (دار الجامعات

المصرية، ١٩٧٦).

٤٥- الجيلى (عبد الكريم) : الإنسان الكسامل في معرفة الأواخر والأوائل (مطبعة صبيح بالأزهر، ١٩٦٠).

ه ه - : مراتب الوجود وحقيقة كـل موجود (مكتبة الجندى - القاهرة، بدون تاريخ).

: المناظر الإلهية (مكتبة الجندى - القاهرة، بدون تاريخ).

-0٧ : حقيقة الحقائق التي هي للحق من وجه ومن وجه ومن وجه للخلائسق (دار الرسالة القاهرة، بدون تاريخ).

ه -- حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتسب والفنون (دار سعادات - الهند، بدون تاريخ).

٩٥- الحبشى (عبد الله) : الصوفية والفقهاء في اليمن (صنعاء، ١٩٦٩).

. ٦- الحكيم الترمذى : آداب المريدين وبيان الكسب تحقيق وتعليق د. عبد الفتاح بركة (مطبعة السعادة - القاهرة، بدون تاريخ).

۲۱- : المسائل المكنونة تحقيق د. إبراهيم الجيوشي (دار التراث العربي - القاهرة ۱۹۸۰).

۲۲- الحلاج : أخبار الحلاج نشرة ماسينون وكراوس (باريس، ١٩٣٦).

٦٣- الحلاج : الطواسمين نشرة ماسينون (باريس ).

۱۶- الخوانسارى (ميزرا محمد) : روضات الجنبات في أحبوال العلماء باقر الموسوى والسادات (تحقيق / أسد الله إسماعيليان طهران ۱۳۹۲هجرية).

١٥- الزركلي (خير الدين) : الأعلام (القاهرة ، ١٩٥٧).

٦٦- زكريا إبراهيم (دكتور) : مشكل البنية مجموعة مشكلات فلسفية
 (مكتبة مصر بالفحالة، بدون تاريخ).

77- زكى مبارك (دكتور) : التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق (مطبعة الرسالة - القاهرة، ١٩٣٨).

۱۸ - سارتون (حورج) : تاریخ العلم ترجمة مجموعة من الأساتذة
 ۱۵ (دار المعارف بمصر، ۱۹۲۹).

۱۹- سبط ابن الجوزى : **مرآة الجنان** تحقيق د. عبد الرحمن بدوى (شطحات الصوفية).

٧٠- السخاوى (شمس الدين) : الضوء اللامـع بأعيـان القـرن التاسع
 (القاهرة ٢٥٢هجرية).

۲۱ - السلمى (أبو عبد الرحمن) : طبقات الصوفية بعناية أحمد الشرباصى
 (كتاب الشعب ، ۱۳۸۰هجرية).

النور من كلمات أبى طيفور تحقيق د.
 عبد الرحمن بدوى (شطحات الصوفية).

٧٣- السهروردى (شهاب : حكمة الإشراق نشرة هنرى كوربان الدين) (مجموعة دؤم مصنفات -طهران ١٩٥٢).

| : المشارع والمطارحات نشرة هنرى كوربان (مجموعة فسى الحكمة الإلهية / النشريات الإسلامة لجمعية المستشرقين الألمانيسة – استانبول ١٩٤٥). | ۷۶– الســـهروردی (شـــهاب<br>الدین) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| : رسالة الغربة نشرة هنرى كوربان (مجموعة درم مصنفات – المجلد الثاني).                                                                | - <b>Y</b> o                        |
| : التلويحات نشرة هـنرى كوربـان (بحموعـة<br>في الحكمة الإلهية).                                                                      | ٧٦                                  |
| : هيماكل النور تحقيق د. أبو ريسان (دار<br>النهضة العربية – بيروت).                                                                  | - <b>YY</b>                         |
| : أصوات أجنحة جبرائيل ترجمة بول<br>كراوس (شخصيات قلقة في الإسلام).                                                                  | -YA                                 |
| : طبقات الخواص أهل الصدق والإخسلاص<br>(الدار اليمنية للنشر والتوزيع، ١٩٨٦)                                                          | ۷۹– الشرحى الزبيدى                  |
| : الشريعة والحقيقة (دار المعرفة الجامعية).                                                                                          | ۸۰ الشرقاوی (د. حسن)                |
| : الحكومة الباطنية (الطبعة الأولى ١٩٧٥).                                                                                            | -^1                                 |
| : ألفاظ الصوفية ومعانيها (دار الكتب الجامعية، ١٩٧٥).                                                                                | -^4                                 |
| : الطبقات الكبيرى (برلاق ، ١٢٨٦<br>هجرية).                                                                                          | ۸۳- الشعرانی (عبد الوهاب)           |

**- A £** 

: الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد

الصادق وغير الصادق ، تحقيق د. حسن الشرقاوى (دار المعارف ١٩٨٢).

٨٥- الشهرستانى : الملل والنحل تحقيق د. عبد اللطيف العبد
 (مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٧).

۸۲- الشهرزورى : مقلعة حكمة الإشراق (مجموعة دؤم مصنفات).

۸۷- الشيبى (د. كامل) : الصلة بين التصوف والتشيع (دار المعارف عصر ) الطبعة الثانية ١٩٦٩).

۱ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجرى (مكتبة النهضة – ييروت).

۱۹۹ شيدر (هانز هينرش) : نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين مصدرها وتصويرها الشعرى ترجمة د. عبد الرحمن بدوى (الإنسان الكامل في الإسلام).

۰۹- عباس عزاوی : ابن عربی وغلاة الصوفیة (الکتاب التذکاری لحی الدین بن عربی).

۹۱ – عبد الجبار الوائلي : وحدة الوجود العقلية (منشورات عويدات، بيروت/ باريس، ۱۹۸۳).

۹۲- عبد المحسن الحسمينى : المعرفة عند الحكيم الترمذى (دار الكماتب (دكتور) العربي، بدون تاريخ).

٩٣ - عبد اللطيف العبد : الإنسان في فكر إخوان الصفا (مكتبة (دكتور) الأنجلو المصرية، ١٩٧٦).

9 9 - عثمان يحيى (دكتور) : الحكمة المتعالية في الإسلام نصوص الريخية لم تنشر (ضمن، نصوص فلسفية مهداة إلى الدكتور إبراهيم مدكور - الحيشة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٦).

- 9 - الإسلامي (الكتاب التذكاري لحي الدين ابن عربي).

97- : الصحف اليونانية -أصول غير مباشرة لفكرة الحكيم المتأله عند السهروردى (الكتاب التذكارى لشيخ الإشراق).

99- : الفتوحات المكينة لابسن عربسي (تحقيس وتقديم).

۹۸ – فلهوزن (يوليوس) : أحزاب المعارضة السياسة/ الدينية في صدر الإسلام (ترجمة د. بدوى بعنوان : الخوارج والشيعة – وكالة المطبوعات ، الكويت ١٩٧٦).

9 9 - فؤاد زكريا (دكتور) : دراسة للتساعية الرابعة لأفلوطين (الحيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٠).

١٠٠ القاشاني (كمال الدين) : اصطلاحات الصوفية تحقيق د. محمد كمال جعفر (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨١).

۱۰۱ - القشيرى : لطائف الإشارات - تفسير صوفى كامل

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

للقرآن الكريم، تحقيق وتقديم د. إبراهيم بسيوني (دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة).

۱۰۲ – القونوى (صدر الدين) : **مراتب الوجود** نشرة د. بدوى (الإنسان الكامل في الإسلام).

۱۰۳ - الكلاباذى : التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق وتقديم د. محمود النواوى (مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الثانية ۱۹۸۰).

السهروردى مؤسس المذهب الإشراقي، السهروردى مؤسس المذهب الإشراقي، ترجمة د. بدوى (شخصيات قلقية في الإسلام).

۱۰۵ ماسينون (لريس) : الإنسان الكامل وأصالته النشورية، ترجمة
 د. بدوى (الإنسان الكامل في الإسلام).

الحبى : تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحبى : تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحرية).

۱۰۷ – محمد غلاب (دكتور) : المعرفة عند محيى الدين بن عربى (الكتاب التذكارى لابن عربى).

۱۰۸ - محمد مصطفی حلمی : ابن الفارض سلطان العاشقین (سلسلة (دکتور) أعلام العرب).

۱۰۹ - ابن الفارض والحب الإلهى (دار المعارف عصر ۱۹۷۱).

١١٠ - محمود قاسم (دكتور) : فكرة الإنسان في مذهب ابن عربي

(ضمن، دراسات فلسفية مهداة إلى الدكتور. إبراهيم مدكور - الهيشة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤).

۱۱۱ – النشار (د. على سامى) : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام (دار المامة).

: مادة (الإنسان الكامل) بدائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية).

۱۱۳ - يحيى بن الحسين : غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى (الهيئة المصرية العامة للكتاب).

۱۱۶ – يوسف زيدان (دكتور) : عبد القادر الجيلاني باز الله الأشهب (دار الجيلاني باز الله الأشهب (دار المجين ا

۱۱۰ - المتواليات: دراسات في التصوف (الدار المصوف اللينانية - القاهرة ۱۹۹۸)

عبد الكريم الجيلى فيلسوف الصوفية (الهيئة المصرية العامة للكتباب – سلسلة: أعلام العرب)

#### المخطوطات:

۱۱۷ – ابن عربي (محى الدين) : المنازلات (مخطوط بالمعهد الأحمدي بطنطا رقم ج ۸/ ع ۲۰۵).

التفتازاني : رسالة في وحدة الوجود (نسخة فوتوغرافية بمكتبة كلية الآداب - جامعة القاهرة).

۱۱۹ - جامي (عبد الرحمن) : رسالة في وحدة الوحـود (مخطوط بمكتبـة المسجد الأحمدي بطنطا، رقم ۲۹۶).

الجيلى (عبد الكريم): حقيقة اليقين وزلفة التمكين (نسخة ضمن عموعة رقم ٣٣٩٣ ج/ تصوف، مكتبة البلدية بالإسكندرية).

: شرح مشكلات الفتوحات المكية وفتح الأبواب المغلقات من العلوم اللدنية (مخطوط رقم ١٢٧٩ د/ تصوف ، مكتبة البلدية – الإسكندرية).

الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن المحمن على الله الرحمن الرحيم (نسخة ضمن مجموعة رقم المحمد المح

۱۲۳- النادرات العينية (عدة نسخ).

171- الدسوقى (إبراهيم) : ديوان الدسوقى (مخطوط رقم ٢٦٠٠/د تصوف، مكتبة البلدية - الإسكندرية).

۱۲۰ - الدوانی (حلال الدین) : شواکل الحور شرح هیاکل النور (مخطوط رقم ۱۷۲۱/ج تصوف، مکتبـة البلدیـة - الإسکندریة).

۱۲۱- السلمى (أبو عبد : المقدمة في التصوف (مخطوط رقمم الرحمن) الرحمن) الرحمن البلدية - الإسكندرية) .

١٢٧- العيدروسيى (عبد : رسالة في وحدة الوجود (نسخة ضمن

الرحمن) محموعة رقم ١٦٧/ تصوف، دار الكتب، القاهرة).

۱۲۸ - القــارى (علــى بــن : رسالة فى وحدة الوحود (نسخة ضمن سلطان) بحموعة رقم ۱۹۸۲ / تصوف وأحلاق، القاهرة).

۱۲۹ -- : المعدن العدنى فى فضل أويس القرنس (مخطوط رقم ۱۳۷۸ / ب تصوف، مكتبة البلدية - الإسكندرية).

#### الرسائل الجامعية:

- ۱۳۰ سهيلة عبد الباعث الترجمان: نظرية الإنسان الكامل عند الجيلى (رسالة ماحستير، إشراف د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، كلية الآداب حامعة القاهرة، ۱۹۷۸).
- ۱۳۱ عامر ياسين النجار: أهم الطرق الصوفية في مصر في القرن السابع الهجرى (رسالة ماجستير، إشراف د. محمد كمال جعفر، كلية دار العلوم جامعة القاهرة ۱۹۷۷).
- ۱۳۲ عبد الوهاب جعفر: الاتجاهات البنائية المعاصرة بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه (رسالة دكتوراه، إشراف د. على أبو ريان، د. فتح الله خليف، كلية الآداب حامعة الإسكندرية ١٩٧٨).
- ۱۳۳ محمد شراقة: المضمون الفلسفى للقصص الرمسزى فى التصوف السراقة: المضمون الفلسفى للقصص الرمسزى فى التصوف الإسلامي، حى بن يقظان عند كل مسن ابسن سينا وابسن طفيل

والسهروردى (رسالة ماجستير إشراف د. محمد على أبو ريان، كلية الآداب – جامعة الإسكندرية، ١٩٨٣).

۱۳۶- ناصر عبد الرؤوف بهاء الدين: الفرق الإسلامية المعاصرة في الخليج العربي كمنطقة احتواء عقائدي (رسالة دكتوراه، إشراف د. محمد على أبو ريان ، كلية الآداب - حامعة الإسكندرية، ۱۹۸۲).

#### المعاجم والموسوعات:

- ١٣٥- معجم ألفاظ القرآن الكريم (ترتيب / طه عبد الباقي ) القاهرة.
- ١٣٦- الدليل الكامل لآيات القرآن الكريم (الجحلس الأعلى للشؤون الإسلامية) القاهرة، ١٩٧٢.
- ۱۳۷- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى (ترتيب نخبة من العلماء) ييروت.
- ١٣٨- اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان (انحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة).
  - ١٣٩- المعجم الفلسفي (مجمع اللغة العربية ١٩٧٩، القاهرة).
- ١٤٠ مصطلحات الفلسفة (د. أبو العلا عفيفي د. زكي نجيب محمود –
   د. عبد الرحمن البدوى → د. محمد ثابت الفندى الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، القاهرة).
  - ١٤١- المعجم الفلسفي : د. جميل صليبا (دار الكتاب اللبناني ، بيروت).
- ١٤٢ معجم المصطلحات العلمية والفنية (إعداد وتصنيف / يوسف خياط، دار لسان العرب ، بيروت).

1 £ ٣ - معجم المؤلفين ، عمر كحالة ( دار إحياء التراث العربي ، بيروت). 1 £ ٤ - معجم البلدان ، ياقوت الحموى (دار صادر ، بيروت). 2 £ ١ - دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية) مادة : اتحاد.

#### الكتب الإجنبية:

- 146- Brockelmann (Karl) : Giescheishte der Arabishen Letiratur, Suppl . (Leiden, 1937).
- 147- Sayyed H. Nasser (Dr): Living Sufism (London, 1980).
- 148- Nichelson (R.A.): Studies in Islamic Mysticism (Cambridge, 1953).
- 149- Encyclopedia of Islam (Lyeden) .. Art. El- Djili.
- 150- Encyclopedia of Islam (Lyeden) .. Art. Gelan.
- 151- Encyclopedia of religion and Ethics (New York, 1914) Art. Incarnation.
- 152- Encyclopedia of Philosophy (New York London, 1972) Art. Pantheism.

### موضوعات الكتاب

| ٥   |
|-----|
| ۱۳  |
|     |
| ۲۱. |
|     |
| 70  |
| 77  |
| 44  |
|     |
| ٤٣  |
| ٤٧  |
| 09  |
|     |
| ٦٧  |
| ٧٢  |
|     |
| ٨٥  |
|     |
| ۹١  |
|     |

| 90    | مراتب أهل الغيب                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۰٤   | مرتبة الإنسان الكامل                                                |
| ۱۰۸   | الإنسان الكامل في مقابل الحق                                        |
| 117   | الإنسان الكامل في مقابل الخلق                                       |
|       | <ul> <li>الفصل الثانى الإنسان الكامل بين الجيلى والصوفية</li> </ul> |
| 119   | این عربی                                                            |
| ۱۳۰   | السهروردي                                                           |
| ١٣٦   | ابن سبعين                                                           |
|       | * الفصل الثالث أصول ومصادر نظرية الإنسان الكامل                     |
| ١٤٧   | آراء المستشرقين                                                     |
| 107   | الإطار الإسلامي للنظرية                                             |
|       | الباب الثالث : الوحدة                                               |
| ۱۸۱   | ملخلملخل                                                            |
|       | * الفصل الأول ال <b>خلول والاتحاد وال</b> وحدة                      |
| ۱۸۷   | الحلول                                                              |
| 14.   | الحلاج                                                              |
| 198   | الحلول عند الجيلي                                                   |
| 147   | الاتحاد                                                             |
| ۲.,   | أبو يزيد البسطامي                                                   |
| 7 • 7 | الاتحاد عند الجيلي                                                  |
| ۲ • ٤ | الوحدة                                                              |
|       | * الفصل الثاني الوحدة عند الجيلي                                    |
| 317   | الوجود الحقى والوجود الخلقى                                         |
|       |                                                                     |

| لألوهية عند الجيلمي                             | Į)         |
|-------------------------------------------------|------------|
| توحيد                                           | ال         |
| الفصل الثالث الوحدة الإلهية بين الجيلي والصوفية | <b>\</b> * |
| ,<br>بن عربی                                    | اب         |
| ين الفارض                                       | įl         |
| ين سبعين                                        | <u>.</u> 1 |
|                                                 | خا         |
| ياد والم احم                                    | alı        |

#### كتب الدكتور يوسف زيدان

١ المقدمة في التصوف ، لأبي عبد الرحمن السلمي (تقليم وتحقيق) .

الطبعة الأولى: مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ١٩٨٧. الطبعة الثانية: دار الجيل ببيروت ١٩٩٨.

٢ - عبد الكريم الجيلى فيلسوف الصوفية (تأليف) .

الطبعة الثانية : دار الجيل ببيروت ١٩٩٣.

٣ - الفكر الصوفي (تأليف).

الطبعة الأولى: دار النهضة العربية ببيروت ١٩٨٨. الطبعة الثانية: دار الأمين بالقاهرة ١٩٩٨.

٤ - شرح فصول أبقرط لابن النفيس ( دراسة وتحقيق )

الطبعة الأولى: دار العلوم العربية ببيروت ١٩٨٨.

الطبعة الثانية: الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ١٩٩٠.

۵ - شعراء الصوفية المجهولون (تأليف).

الطبعة الأولى : مؤسسة الأخبار بالقاهرة ١٩٩١. الطبعة الثانية : دار الجيل ببيروت ١٩٩٦ (طبعة مزيدة منقَّحة)

٦ - ديوان عبد القادر الجيلاني ( دراسة وتحقيق ) .

الطبعة الأولى : مؤسسة الأخبار بالقاهرة ١٩٩١.

الطبعة الثانية: دار الجيل بيروت (تحت الطبع)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ٧ ديوان عفيف الدين التلمساني (دراسة وتحقيق) . الجزء الأول: مؤسسة الأخبار بالقاهرة ١٩٩١.
- ٨ ـ قصيدة النادرات العينية للجيلى مع شرح النابلسى (دراسة وتحقيق) .

دار الجيل ببيروت ١٩٨٨.

- ٩ -- الطويق الصوفى وفروع القادرية بمصر (تأليف).
   الطبعة الأولى: دار الجيل ببيروت ١٩٩١.
- ١٠ عبد القادر الجيلاني، باز الله الأشهب (تأليف).
   دار الجيل ببيروت ١٩٩١.
- ١١ رسالة الأعضاء ، لابن النفيس (دراسة وتحقيق) .
   الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت ١٩٩١.
- ١٢- المختصر في علم الحديث النبوى ، لابن النفيس (دراسة وتحقيق) .

الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت ١٩٩١.

- ١٣ المختار من الأغذية ، لابن النفيس (دراسة وتحقيق) .
   الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت ١٩٩٢.
- ١٤ شرح مشكلات الفتوحات المكية، لعبد الكريم الجيلى (دراسة وتحقيق) .

دار سعاد الصباح بالقاهرة ١٩٩٢.

٥ الجمال وفوائح الجلال، لنجم الدين كُبرى (دراسة وتحقيق).

دار سعاد الصباح بالقاهرة ١٩٩٣.

١٦- التراث المجهول ، إطلالة على عالم المخطوطات رتاليف) .

الطبعة الأولى: دار الأمين بالقاهرة ١٩٩٤.

الطبعة الثانية : دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ١٩٩٥ (طبعة حامعية خاصة)

الطبعة الثالثة: دار الأمين بالقاهرة ١٩٩٧.

- ١٧ فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية ( الجزء الأول)
   معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١٩٩٤.
- ١٨ فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية (الجزء الثاني)
   معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١٩٩٥.
- ١٩ نوادر المخطوطات بمكتبة بلدية الإسكندرية .
   برنامج الأمم المتحدة للتنمية U.N.D.P / الهيئة العامة لمكتبـة الإسكندرية ١٩٩٥ .
  - ۲- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجزء الأول)
     معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١٩٩٦ .
  - ۲۱ فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجزء الثانى)
     معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ۱۹۹۷.
  - ٢٢- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجزء الثالث)

معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١٩٩٨.

٢٣ فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية (الجاء الأول : المخطوطات العلمية)

الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١٩٩٦.

٤ ٧- بدائع المخطوطات القرآنية بالإسكندرية .

الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١٩٩٦.

٥٧- التقاء البحرين: نصوص نقدية

الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت ١٩٩٧.

٢٦ فهرس مخطوطات أبي العباس المرسى (الجزء الأول: التصوف،
 التفسير، السيرة، الحديث)

الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١٩٩٧.

۲۷ حی بن یقظان

الطبعة الأولى : الهيئة العامة لقصور الثقافة (سلسلة الفلسفة والعلم ١٩٩٧)

الطبعة الثانية: دار الأمين ١٩٩٨.

۲۸ المتواليات «دراسات في التصوف.

الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٨.

٢٩ فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية (الجزء الثانى: مخطوطات
 التصوف وملحقاته)

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١٩٩٨.

٣- فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية (الجزء الثالث: مخطوطات التاريخ والجغرافيا)

الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية (تحت الطبع)

٣١ - علاء الدين (ابن النفيس) القرشي ، إعادة اكتشاف

الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت (تحت الطبع)









